# سعد اللَّه ونّوس

# طقوس الاشارات والتحوُّلات

مسرحية

دار الآداب. بيروت

WWW.akhawia.net

طقوس الاشارات والتحوُّلات سعد اللَّه ونّوس/مسرحي سوري الطبعة الثالثة عام 2005 حقوق الطبع محفوظة

#### ملاحظة

في الجزء الأول من مذكراته، أورد المجاهد فخري البارودي حكاية صغيرة، روى فيها كيف استعَرَ الحلاف بين مفتي الشام ونقيب الأشراف فيها أيام الوالي راشد ناشد باشا. وكيف تجاوز المفتي الحلاف الشخصي، ومدّ يد العون للنقيب حين أوقع به قائد الدرك آنذاك، وقبض عليه وهو يقصف مع خليلة له.

هذه الحكاية هي النواة التي بنيت عليها هذه المسرحية، واستقيت منها معظم شخصياتها، وإن افترقت عن البارودي في التأويل والمغزى.

• ولعل من الضروري أن أشير إلى أن المكان، وهو دمشق، والزمان، وهو النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ليسا إلا مكاناً وزماناً اصطلاحين في هذه المسرحية. فلم يكن همي أن أقدم عملاً عن البيئة أو أن أقارب الحقائق الاجتماعية والتاريخية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

ويقال نفس الشيء عن مناصب الشخصيات. فهي ليست مقصودة
 بذاتها، وإنما باعتبارها مكوّنات ثقافية ونفسية للشخصيات.

إن أبطال هذا العمل هم ذوات فردية تعصف بها الأهواء والنوازع، وترهقها الخيارات. وسيكون سوء فهم كبير إذا لم تُقرأ هذه الشخصيات

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing of the publisher.

جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن خطَيَ مسبق من الناشر.

دار الآداب للنشر والتوزيع ساقية الجنزير ـ بناية بيهم ص.ب. 11-4123 منب بيروت ـ لبنان بيروت ـ لبنان هاتف: 861633 (01) - 861632 فاكس: 009611861633 فاكس: e-mail: d aladab@cyberia.net.lb

من خلال تفردها وكثافة عوالمها الداخلية، وليس كرموز تبسيطية لمؤسسات تمثلها. إن أبطال هذه المسرحية ليسوا رموزاً ولا يمثلون مؤسسات وظيفية بل هم أفراد لهم ذواتهم ومعاناتهم المتفردة والشخصية.

• ومن نافل القول التنويه بأن ما أتوخاه من هذا العمل، سواء نجحت أم أخفقت، هو إثارة أسئلة ومشكلات أعتقد أنها راهنة، ومتجددة أيضاً.

الجزء الأول الكائد

<sup>•</sup> مذكرات البارودي ـ فخري البارودي. بيروت ـ دمشق ١٩٥١

#### المشهد الأول

[بستان في غوطة دمشق. شجرة مشمش مثقلة بالأزهار البيضاء. بسط مفروشة على الأرض، وفرش وثيرة، ووسائد صغيرة ملونة. عبد الله حمزة، نقيب الأشراف والغانية وردة، وهي خليلة عبد الله. مجلس لهو ومجون. بينهما طبق كبير عليه أصناف من المازة والمشروبات. وبعيداً عنهما قليلاً ينهمك الخادم حارم، والخادمة بسمة في الشواء، وتحضير الطعام. وردة تمسك عوداً وتلاعب أوتاره].

: (تغني بصوت ناعم يوشّيه المجون) وإن كان قصدك بالخرّة

أنا مالي رايحة بَرَة لنيمك على السرّة وعلّمك شغل الهوى

يانور العين..

وإن كان قصدك بنهودي قم هات الدربكة والعودي لنيمك عملى زنودي

وعلمك شغل الهوى

ياعين.. ياعين..

WWW.akhawia.net

وردة

: الوجاهة خانقة ياعبودتي.. (تضحك وردة، ويتضاحك وإن كان قصدك بجسمي وردة الخادمان خفية) والله إنه أليق وهو مقلوب. (تقترب قم هات لي بدلة على كسمي منه، وتدغدغه في خاصرته، فينط في مجلسه، وهو لنيمك على جسمي يضحك ضحكاً هيستيرياً) ماهذا الخصر الوافر..! وعلمك لعب الهوى (وتدغدغه) ماهذا الإبط العاطر..! يانور العين.. عبد الله : (كالمخنوق وسط الضحك والتثني) لا.. لا.. تقتليني.. عبد الله: يا محمد.. مدد، مدد. سأموت.. أرجوك، لا أحتمل الدغدغة.. يكفى.. : (تجيبه متصنّعة الدلال، وتواصل النقر على العود). روح وردة يامسكين.. خدودي تفاح الشام إتساعده في خلع الرداء، وتسحبه من رأسه، فيتنفس الله: مدد، مدد. عبد بارتياح وعيناه تدمعان من الضحك]. : روح يامسكين.. صدري عاج ورمان وردة عبد الله: يخرب شيطانك.. كدت أموت.. لا أحتمل الله : أحى الظمآن، واعطيني بوسة. (يمد لها كأس العرق) عبد الدغدغة.. والآن هاتي حقي. خذَّيها، واسقنيها من فمك. [يضعها في حضنه، وينغمر في عناقها] : ارفع هذا الحاجز أولا. وردة : (وهى تنفلت منه بدلال) أخذت حقك وزيادة. وردة الله: أي حاجزيا حبة القلب..! عبد الله: لا تبخلي على الظمآن. : حاجز الهيبة والوجاهة (وتغني بمجون) صدرية عبد وردة : لكل شيء أوان. وردة الله : طيب.. جاء دوري. (يصفق متمايلاً ويغني) وسروال عبد الله: تريدين أن أخلع الصدرية! حاضر ورد ياورد [يخلع صدريته] : لا يطلع القمر في النهار. : ومتيان عبد ياعبد. وردة وردة الله : (وهو يجرع كأسه) اليوم ستطلع النجوم والقمر في عز الله : وهذا هو المتيان. عبد : ومحزم عبد ياعبد. وردة : اسقنى إذن. (يملأ قدحها بالعرق ويرايشه بالماء، ثم الله : ونفك المحزم، لا حزمنا الله بغم أو هم. وردة عبد يرفعه إلى شفتيها، فترشف منه رشفة نهمة) أين : قمباز عبد ياعبد وردة الدربكة؟. الله : وهذا هو القمباز. (يرفع القمباز بحركة مخمورة، فيعلق عبد الله : (صائحاً للخادم) سخّن الدربكة، وهاتها. في رأسه، يصرخ) خلصيني من هذا الملعون..

[وردة، تتناول محزم عبد الله من الثياب المبعثرة].

الخادم : نعم.. عبد الله : أسرع بالشواء. الخادم عبد الله : انتظري .. سأعقده لك بنفسي . (ينهض مترنحاً ، ويحاول أن يربط المحزم. يطبطب على كفلها) يا نمارق

الجنة.. ماعاش من لم يتوسد مثلها.

: أين العمامة الخضراء.! وردة

الله: إنها علامتي ياوردة.. عبد

: سأضع علامتك على رأسي، وأزيّن بها رقصي. وردة

الله : ضعيها أنَّى شئت. سأقول لك أمراً جاداً ياوردة. عبد عيد الله لا يقبل أن يشاطره أحد الماء الذي يحييه. لو

علمت أن رجلاً آخر يمسّ هذه الكنوز..

: وماذا يفعل رجلي الغيور إذا مسَّ رجل آخر هذه وردة الكنوز.!

عبد الله : ماذا أفعل ..! ستبرق الدنيا، وترعد أجل .. ضعيها حلقاً في أذنك. ستبرق الدنيا، وترعد.

: مَا أَلَذُك! أَتَمْنِي أَنْ أَرَاكُ تَبْرَق، وترعد. يَا حَبُوبِي وردة الغشيم، المرأة التي تعرف عبد الله، لا يبقى لها غرض

عبد الله : الله أكبر.. تعالي (ينحني، ويستند بيديه على الأرض، يقف على أربعة) تعالي.. اركبي فوق ظهري.. افعلي بي ما تشائين. (تركب وردة على ظهره وهي تضحك) ياالله.. ما أخفُّك. حرير دانيء يسترخي على ظهري. الكزيني كي أشعر أنك جسد لا غيمةً.

[يأتي الخادم حاملاً الدربكة، وهو يجهد في إخفاء ضحکه].

> : الدربكة جاهزة ياسيدي. الخادم

عبد الله : هل سخّنتها جيداً.!

[يجلس عبد الله، يحتسى كأسه بجرعة واحدة، يضع الدربكة في حضنه، يجرّبها بنقرات خفيفة، ثم يضبط الإيقاع حتى يغدو راقصاً. تبدأ وردة بالرقص، وبين الحين والحين تقترب منه وتحني رأسها إلى الخلف باتجاهه، وكلما سقطت العمامة، أعادها إلى رأسها. ثم يستخفّه الطرب، فينهض وهو مستمر بالنقر على الدربكة، ويتلوى أمامها. تطوّق إليتيه بمنديلها، وتبدأ بتوجيه حركاته في جو مفعم بالضحك والنشوة والسكر. فجأة يقتحم المكان عزت بيك، قائد الدرك ومعه عدد من رجال الدرك. يصاب عبد الله ووردة بالذهول، يجمدان، وتتدور عيونهما].

> : يا سلام.. ياسلام. أنس وطرب وغرام. عـزت

: ماهذا! إني في بستاني. كيف تدخلون دون إذن أو عبد الله

: الحكومة لا تحتاج إلى إذن أو دستور. عيزت

عبد الله: وأنا.. ألا تعرف من أنا..!

[تحاول وردة أن تلملم نفسها، فترفع العمامة عن رأسها].

: لإياخانم.. دعيها على رأسك. يبدو أن السيد عبد الله عـزت أهداك نقابة الأشراف، وعليك أن تقبلي الهدية.

عبد الله : ماذا حدث! هل تغير الوالى! هل تغير السلطان!

: ورأس أمى لم يتغير السلطان الأعظم، ولم يتغير عـزت

الوالي.

: وستدخل دمشق في عراضة مهيبة. (للدرك) هاتوا بغلة عـزت عبد الله : إذن.. كيف تجرؤ! ألا تعرف من أنا! إنى نقيب الأشراف. عبد الله : (ينهار) لا.. أرجوك ياعزت بيك. لا يمكن أن تفعل : لا أرى أمامي إلا نقيب الكيف والزُّني. (للدرك)

عـزت ذلك بي. (بصوت هامس) اسمع.. سلفني هذا انظروا.. أتتعرفون على نقيب الأشراف في هذه المعروف، ولن أبخل عليك. القيافة! تعالى ياخانم.. سنتابع نزوات السيد عبد الله : منذ قليل كنت تهددني، والآن ترشوني! عـزت ومجونه. ارتدي الثياب، وأكَّملي هيئتك.

: (تنحنى على الأرض) أبوس رجلك، استرنا. وردة : (محوجة) يابيك.. استر، سترك الله. وردة

: أرجوك. جنّبنا هذه الفضيحة. وأنا أصدقك النصيحة. عبد عبد الله: إنك تتجاوز كل الحدود ياعزت يبك. لا تضع يدك بيد ذلك الثعبان، ولا تأمن له. سيلدغك

: وأنت.. ألم تتجاوز الحدود! تعالى، ونفّذي الأمر. عےزت في أول فرصة. وإن زيّن لك التدخل في عداوتنا : أرجوك.. وردة

بالمال، فإن الجميع يعرفون أن يدي مبسوطة، وأنى : قلت تعالى.. وماهمك أنتِ! ستتفرج عليكِ الشام،

سأعطيك أضعافاً. وأنت تتبخترين بثياب النقيب.

: لا أعرف عما تتكلم.! ولا تهمّنني عداوتك مع المفتي عـزت [يجرّها، ويجبرها على ارتداء ملابس النقيب]. في شيء. واجبي أن ألاحق ما يخالف الشرع عبد الله : هل جننت! هل تعرف عاقبة ماتفعل! إنك تهين كل

وَالْقَانُونَ، وأَنَا الآنَ أَقُومُ بُواجِبِي لَا أَكْثُرُ. الأشراف. إنك تشعل فتنة في المدينة.

: (وهي تنهنه بالبكاء) عبد الله له مركز ومقام. خذوني، وردة : ماذا تعلُّك! هل تهدد الحكومة! سنرى إن كان

واتركُّوه. أنا بنت الخطا، فخذوني ومالكم عليه شيء. الأشراف يحامون السكر والفسق والفجور. ياخانم.. : الخانم عاشقة. إنك محظوظ مع الغواني ياعبد الله.

عـزت أنت جميلة بهذا الزي. إنه يليق بك أكثر منه.

(يحضر الخادم البغلة) ياالله.. أركبوه، واردفوا خليلته عبد الله : أعرف أن هذا تدبير المفتي. إنك تورّط نفسك ياعزت بيك في أمر لا يعنيك. هذه غلطة فاحشة، ستدفع

عبد الله: أتأخذني بهذه الثياب! ثمنها غَالياً، أنت وذلك الثعبان الأرقط. : أخذك كما وجدتك. عـزت

: عندما يتبخّر العرق مِن رأسك، ستعرف من الذي عـزت عبد الله : (متوسلاً) أعطيك ماتشاء، وأشفق علينا. ارتكب الفواحش والأخطاء. (إلى الدركي) ضع القيد

: ياالله.. فليتحرك الموكب. عےزت فى يده.

: (يغضب ويزبد فيما يتحرك الموكب) سترى.. إنك عبد الله عبد الله: أتقيدني أيضاً!

عيزت

عےزت

### المشعد الثاني

[إيوان الضيوف في بيت المفتي محمد قاسم المرادي. المفتي محمد قاسم المرادي ولديه ضيفان من الأعيان حميد العجلوني وابراهيم دقّاق الدودة].

ابراهيم : هذه العداوة بينك وبين النقيب قسمت البلد، وأتعبت الناس.

حميد : والله ياشيخ.. أثّرت على تجارتنا، ومصالحنا. فالذين يقفون مع النقيب، لا يشترون إبرة من التجار المحسوبين عليك. والحمد لله، مؤيدوك هم الأكثر. ولكن الحزازات بلغت حد الضغائن.

المفتى : وهل يسعدني هذا الوضع! ما تتحدثان عنه يسبب لي الكمد والحسرة. كنا دائماً كالأسرة الواحدة، متحابين، متضامنين، لا يدخل بيننا غريب، حتى اختاروا هذا النقيب، الذي لا يملك من المؤهلات إلا أدناها. لم نقل شيئاً. اختاروه نقيباً، ليكن. قلنا خير وبركة. ولكن هو الذي بادر بالعداوة، وتطاول على مقامي.

ابراهيم : إنما نتحدث إليك، لأنك الماعون الكبير. والماعون الكبير يجب أن يسع الصغير.

المفتى : بذلت جهدي، وما أزال. تغاضيت عن الكثير من مضايقاته. وسكت عن حفّته، وتجاوزاته. لم يدع

تضع يدك في نار ستحرقك.. هذا الخطأ سيدمرك أكثر مني.. سنرى كيف تواجه غضب الأشراف، وأعواني.. إنك تشعل ثورة.. [يتعد الموكب. قائد الدرك ورجاله يركبون خيولاً، ووسطهم عبد الله على ظهر البغلة مقيداً، ووراءه وردة بثياب نقيب الأشراف].

الخادم : (دامع العينين) ياحيف.. دالت دولة النقيب.

الخادمـــة : هل تعنى أننا لن نتزوج!

الخادم : اتركى تصاريف الآيام، تقرر أمرنا.

**الخادمــة** : يعني أنك تتراجع.!

الخادم : لا أتراجع، ولكنّ بعدما جرى..

الخادمـــة : وما همّنا بما جرى!

الخادم : حقاً.. وماهتنا. على الأقل، سنأكل اليوم حتى التخمة، ثم.. انظري.. مازال الفراش ممدوداً (يحضنها، ويختلس قبلة).

الخادمة: (تنفلت راكضة) لا.. ابعد عني.

الخادم : (يجري وراءها، وهو يدندن)

إن كان قصدك بنهودي

قم هات الدربكة والعودي [تتلاشى الإضاءة].

سبيلاً للوفاق إلا وسدّه. ولو شئت أن أتحدث عما بذلت من جهد، لما كفاني النهار بطوله. ومع هذا قولا لي، ماذا أفعل؟ إن كان لدى أي واحد من الأشراف والأعيان حلّ لهذا الخلاف، فإني سأتعاون، وأستجيب.

حميل : بارك الله فيك ياشيخ. هذا ظننا فيك، ومثلك لا يخيّب الظن.

المفستسي : أستغفر الله.. إن مصلحة البلد أغلى على من نفسي. [يدخل زلمة المفتى. عبدو الدكّاك ووراءه يتدافع رجلان من العامة هما العفصة وعباس السروجي. يحاول عبدو الكلام لكنهما يسبقانه].

العفصة : البشارة لك يا مفتينا. والحلاوة لنا.

عباس : رأت دمشق اليوم ما لا يخطر على البال ولو في الخيال.

العفصة : رأينا عدوك مقيداً وعارياً إلا من الملابس التحتية. وقحبته تضع على رأسها عمامة النقيب، وترتدي ثبابه.

المفستسى : ماذا تخرّفان؟

العفصة : نقول لك ما رأينا. أركبهما عزت بيك على بغلة، وساقهما في الحواري والأزقة، والناس تتفرج.

عباس : عجبت الناس وحوقلت، وانهال على عدوَّك الصفير والبصاق والبعنات.

العفصة : وهما الآن في السجن يتابعان الوصال، والذي منه..

المفتى : (غاضباً) اخرس.. قطع الله لسانك ولسانه.

العفصة : أهذه بشارتنا! ألا يسعدك أن يقع عدوك هذه الوقعة! قامت دمشق، ولم تقعد. وما سمعته منا سيخبرك به الكثيرون. ولكننا أسرعنا كي نفرح قلبك، ونحصل على الحلاوة.

المفتي : (ينظر إلى عبدو بغضب) كيف سمحت لهما! كيف دخلا!

عبدو : جاءا راكضين، وقالا إنهما يحملان لك خبراً عاجلاً وساراً.

المفتى : أهذا خبر سار! أيسرُّكم أن تهين مرتزقة الدرك أشرافكم! أن يُمرَّغَ الأسياد والأكابر في الوحل! وكيف يتجرأ الواحد منكم على تناول نقيب الأشراف بهذه اللغة البذيئة، والخالية من كل توقير!

عباس : يا سيدي.؟. هذا ما رأيناه.

العفصة : وكنا نظن أنك ستفرح حين تعرف الوكسة التي حلَّت بعدوًك.

المفتى : ليس نقيب الأشراف بالعدو. ربما كانت هناك خلافات في الاجتهاد والرأي، ولكن هذه الخلافات ليست عداوة. إن عدونا الآن، عدوّي وعدوّ الأشراف وعدوّكم أيضاً، هم هؤلاء الذين يحاولون الحطّ من كباركم، وإهانة أشرافكم. إنهم يريدون أن ينكسوا رؤوسنا جميعا، وأن يجعلوا الصغار يتطاولون على الكبار، والأوغاد على الأشراف.

العفصة : ما ذنبنا إذا كان النقيب هو الذي أرخص نفسه! المفتى : اخرس.. ولا أريد أن يلغو أحد بهذه القصة. اذهبا،

وأخبرا عن لساني. لا أريد لغطاً في المدينة. وكل من يلغو بسيرة النقيب، سيكون حسابه معي.

العفصة : إذن، لا حلاوة يا شيخنا!

المفتي : (إلى عبدو) أخرجهما فوراً. والويل لمن يخوض في هذه القصة.

[يدفع عبدو الرجلين بفظاظة، ويخرجان].

حميل : (مندفعاً) دعني أتبرَّك فيك. (يتناول يده، ويقبلها).

المفـــتـــي : أستغفر الله.. أستغفر الله.

حسيل : في مثل هذه المواقف، تعرف معادن الرجال. ما بدر منك أمامنا، زادك علواً وسمواً.

المفستي : كل امرىء يعمل بأصله، ولا أدري الآن، بعدما سمعنا ماحدث، إن كنتما تجدان في جفائي للنقيب تجنياً أو تنافساً. هل يحقُّ لنقيب الأشراف أن يتصرف بمقامه ومنصبه بمثل هذا الطيش الأرعن!

ابراهيم : لا والله. إذا صحّ ما سمعناه، فإن هذا السلوك يشين الزّعر، والعوام من الناس.

المفتى : وما يفعله واحد في مقامه، لا يسيء إلى نفسه فقط، بل يسيء إلى المقام ذاته وإلى كل المقامات. إنه يسيء إلىنا جميعاً. ولا أعرف كيف يمكن أن يوقر الناس بعد اليوم نقابة الأشراف، أو سواها من المناصب. إنه يضيّع هيبتنا، ويجعلنا مضغة في أفواه الرعاع والسؤقة.

حمسيد : وماذا تقترح يا مفتينا؟

المفتى : وماذا أقترح..! هو يخرأ، وعلينا نحن أن نمسح خراءه. لا ينبغي أن تفوح هذه الرائحة بين العامة في المدينة.

اذهبا الآن، واطلبا من الأشراف أن يوافوني في بيتي هذا المساء. عليهم أن يوحدوا كلمتهم معي، وأن يساعدوني كي نجد تدبيراً، ينقذ شرفهم، بل وشرفنا جميعاً.

صميل : بارك الله فيك ياشيخ. سنتقصى الأمر، ونذهب إليهم حالاً.

ابراهيم : لن ينسوا لك هذه البادرة أبداً.

المفــتـــي : المهم أن تصفو القلوب، وأن يهدينا الله إلى تدبير مفيد.

[يحيي حميد وابراهيم الشيخ، ويخرجان]

المفــتــي : هذا فصل الختام ياعبد الله. وأعدك أن يكون فصلاً داوياً ومثيراً.

[يدخل عبدو].

عبدو: لقد قسوت على عباس والعفصة ياسيدي.

المفتي : ماذا كان بوسعي أن أفعل ! أن أقسو عليهما خير من أن يقال، أبدى المفتي ارتياحاً وشماتة.

عبده : على كلِّ، حاولت أنَّ أطيّب خاطرهما.

المفتى : حسناً فعلت. ولكن نبّه عليهما وعلى جميع الرجال من أنصارنا ألا يتجاوزوا الحدود، وألا ينسوا أن للمراكز حرمتها. إياهم أن يظنوا أن الفرصة سانحة، كي يتخطوا المراتب، ويلطخوا ببذاءاتهم الأشراف والأكابر.

عــبــدو: والله، هذا ماقلته لعباس والعفصة، وبعدهما جاء كثيرون، يريدون أن يزفّوا لك البشرى، فنهرتهم، ولم أسمح لهم بالدخول.

| : كنت أحسبك أكثر حصافة ياعزت بيك. أتعرف ماذا                                           | المفتى   | [يسمع طرق على الباب]                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| فعلت! لقد رميتُ الطفل مع ماء الغسيل.                                                   | Ţ        | : انظر من في الباب.                                                                           | المفــتـــي  |
| : ورأس أمي لا أعرف ماذا تعني!                                                          | عــزت    | [یخرج عبدو مسرعاً، ثم یعود وهو یرحب بعزت                                                      | <del></del>  |
|                                                                                        |          | بيك].                                                                                         |              |
| : أعني أنك غاليت، وتجاوزت في الصيد حدود المعقول. كان يكفى أن يشعر بالخزي أمامك. أما أن | المفتي   | : السلام عليكم ياشيخ.                                                                         | عــزت        |
| المعقول. كان يعقي أن يستعر بالحري المامك. أما أن                                       |          | : أهلاً وسهلاً. شرفت ياعزت بيك.                                                               | المفتى       |
| تخزيه أمام عامّة النّاس، وتحقّر نقابة الأشراف، فهذا                                    |          |                                                                                               | _            |
| غلقٌ واستهتار.                                                                         |          | : أخيراً أوقعته لك كالطريدة المبغوتة.                                                         | عــزت        |
| : يا للعجب بدلاً من الشكر، أراك تنقلب علي.                                             | عــزت    | : هل أوقعته لي ياعزت بيك!                                                                     | المفتي       |
| ماالذي تغيّر حتى تدافع عنه!                                                            |          | : لي ولك إذا شئت                                                                              | عــزت        |
| : لم أنقلب عليك، ولا تظن أني أدافع عنه. المسألة هي                                     | المفتسي  | : لا لا تدرجني في هذه القصة. وصيدك اليوم سيثير                                                | المفـــتـــي |
| أن النظام في هُذه المدينة يرتكز على مراتب                                              | *        | من المتاعب أكثر ثما يحلُّ.                                                                    |              |
| وتوازنات. وما يضبط كل شيء هو عدد من المناصب                                            |          | : ماذا! هل تنفض يدك!                                                                          | عسزت         |
| الَّتِي يَنبغي أَن تَحفظ حرمتها، وتُصان هيبتها. كما أن                                 |          | : وما دخل يدي، حتى أنفضها!                                                                    | المفتي       |
| هيبة الدولة واحدة ومُتضافرةً، فكذلك الحال في                                           |          | : من أبلغنا عن السيران إذن.!                                                                  | عـزت         |
| مدينة الشَّام. اسمع لو أهان أحد منصب الوالي، ألَّا                                     |          | : وما أدراني!                                                                                 | المفتى       |
| تصيب الإهانة الصدر الأعظم والباب العالي وكل                                            |          | : إنه واحد من رجالك.                                                                          | عـزت         |
| الدولة!                                                                                |          | : مَن رَجالي! أُعتقد أنك مخطىء يا عزت بيك.                                                    | المفتى       |
| : لا أُنهم شيئاً مما تقول، ولا أعرف كيف يمكن أن                                        | عـزت     | : ومن يكون العفصة إذن!                                                                        | عــزت        |
| تصيبك إهانة، لحقت بعدوك اللدود.                                                        | ,        | : العفصة.! إنك تظلم رجالي إن اعتبرته واحداً منهم.                                             | المفتسي      |
| : نعم إنَّ الرجل عدوّي، وُلكن نقابة الأشراف مرتبة                                      | المفستسي | منذ قليل، جاء ييشّرني بفضيحة النقيب، فطردته من                                                | Ŷ            |
|                                                                                        | ي        |                                                                                               |              |
| تسند مرتبتي، وهيبتها تعزّز هيبتي. حين وضعت                                             |          | بيتي. إن العفصة ضبع مقابر يعتاش من الوشايات<br>ماافت: مال التي بركاري كي أن أن سيارياً على ال |              |
| العمامة الخضراء على رأس قحبة، أهنت الأشراف،                                            |          | والفتن والنمائم، ولا يمكن أن أضم واحداً مثله إلى<br>السيامية                                  |              |
| وأهنت عمامتي أيضاً. ومن يعامل نقيب الاشراف                                             |          | رجالي وأعواني.                                                                                | _            |
| بهذا الاستخفاف، قد يعامل المفتي لدى أول خلاف                                           |          | : دعني أفهم يامفتينا. هل تريد أن تتنصّل من الأمر.!                                            | عــزت        |
| بالاستخفاف ذاته.                                                                       |          | هل انتهت العداوة بينك وبين النقيب!                                                            |              |
|                                                                                        |          |                                                                                               |              |

| تقلق. أنا أدرى بأهل الشام منك. فدعني أصرّف<br>الأمور إذا تعقدت.                                    |                         | : ألقمني أورادك بالملعقة ياحضرة المفتي. ماذا تريد أن                                                | عــزت               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| : أنا الحكومة يا حضرة المفتي، والقرار في النهاية لي.                                               | عــزت<br>               | تقول؟<br>: أردت أن أشرح لكِ أن الموقف معقَّد. سامحك الله                                            | المفستسي            |
| : أعرف أعرف ولكن هل تحتاج الحكومة الآن إلى<br>شغب، ووجع رأس. قلت لك، اطمئن ودعني                   | المفتي                  | لو شاورتني في الأمر.!<br>: ظننت أنك تعلم، وأن الأمر لا يحتاج إلى تشاور.                             | عــزت               |
| أصرّف الأمور.<br>: ليكن ولكن أرِجو أن تراعي ما بيننا. ولا أعتقد أنه                                | عــزت                   | ماالذي يعجبك!<br>: إن إفراطك في الإهانة نغّص علينا الفرحة. ماذا نفعل                                | المفـــــ           |
| سيكون مُفيداً، أَن يُدبُّ بينناً الخلاف.<br>: معاذ الله أن يكون بيننا خلاف.                        | •                       | إذا غضب الأشراف، وأثاروا هياج العامة.                                                               | المفتي              |
| : هذا أملي سأعود الآن إلى المخبر، وأتابع ما يجري.                                                  | المفـــــي<br>عــزت     | : ولماذا يغضب الأشراف! هل رميته بتهمة باطلة! ألم<br>أقبض عليه متلبساً بالفسق والسكر والعربدة!       | عــزت               |
| : الهدية تسبقك إلى البيت، والاحتفال سيأتي وقته.<br>: وفّر على نفسك ياشيخ. ما جئت كي أتقاضى الثمن.  | المفـــــي<br>عــزت     | : الفسق والسكر والعربدة، وأنت سيد العارفين، ليست<br>أموراً نادرة في مدينتنا. والسلطات تعودت أن تغضّ | المفـــتـــي        |
| : يا عيب الشوم بين الأصدقاء لا يحكى عن الثمن.                                                      | المفتي                  | الطرف، إلا فِّي حالات الأذى العام، أو حين يكونَ                                                     |                     |
| : (وهو یخرج) سنری<br>: لم أبدد شكوكه، ولكن ماذا أفعل! یاعبدو                                       | عــزت<br>المفــتــي     | في رأسها موّال.                                                                                     |                     |
| ياعبدو<br><b>[يدخل عبدو مهرولاً]</b> .                                                             |                         | : وضّح لي، وأفدني. هل نحن حليفان أم لا؟<br>: نحن حليفان بالتأكيد نحن حليفان.                        | عــزت<br>المفــتــي |
| : حاضر.<br>: اسمع ياعبدو سأكلفك بمهمة دقيقة. هل                                                    | عـبــدو<br>الف          | : علامَ إذن هذا اللوم، والتقريعً! كنت أتوقع أن تحتفي                                                | عـزت                |
| استرضيت العفصة وعباس كما يجب؟                                                                      | المفتي                  | بي، وأن نحتفل معاً.<br>: تعبيري عن الحفاوة سيسبِقك إلى البيت. والاحتفال                             | الفتي               |
| : نعم حاولت وسعي.<br>: طيب تذهب الآن إلى مدير السجن، وتقول له،                                     | عــبــدو<br>المفــتـــى | سيكون له وقته، ولكن أرجو أن تفهمني. إذا تعقّد<br>الموقف، قد أُجبر على التظاهر والمسايرة.            |                     |
| حين يهبط الليل، وتعتم العين، سنبدِّل المرأة المسجونة<br>مع نقيب الأشراف. وقل له، إذا عارض أو تردد، | •                       | : أتقف معهم ضدي!                                                                                    | عــزت<br>ااهـ د     |
| اعتبر نفسك بين الأموات.                                                                            |                         | : وهل يعقل أن أقف ضدك.! لا لن ينالك مني إلا<br>كل خير. وإذا اضطررت لاتخاذ بعض الخطوات، فلا          | المفتي              |
|                                                                                                    |                         |                                                                                                     |                     |

عبياو : لن يجرؤ على الإعتراض.

المفتي : لو مانع، سيهدر دمه، ويضيع. وأوصيك بالكتمان.

يجب أن يظل السر مصوناً بيننا.

المفتى : اذهب إذن، وعد سريعاً بالجواب.

[يخرج عبدو، وتتلاشى الإضاءة].

#### المشعد الثالث

[في مرجة منزوية على ضفة بردى. مفرش على العشب. العفصة وعباس يشربان، وبينهما بعض الأطعمة].

العفصة : هذا المفتي غميق.. يا لطيف.. إنه غميق جداً.

[يتناول عباس كأسه، ويحتسي جرعة كبيرة مشيحاً بوجهه، يبدو عليه الحرَد والانزعاج].

العفصة : أي أخى أبا الفهد.. لا تكن غضوباً.

عباس : إني غاضب. لا أستطيع أن أنسى الطاسة الباردة التي

سكبها على رأسي.

العفصة : سكب علينا ماء بارداً من جهة، وغمز عبدو من جهة ثانية. لولا أن المفتي أمره، لما تجرأ عبدو على ملاطفتنا، وتطييب خواطرنا. كم توسل إلينا، كي نزرعها بذقنه! وكم أكد لنا، أن المفتي محكوم بظرفه! كانت محضورة ياأبا الفهد، وكان مجبوراً على التظاهر بالغضب. إن مفتينا غميق جداً. ومظهره لا يكشف بالغضب. إن مفتينا غميق جداً. ومظهره لا يكشف

مخبره. إن المخبر ماقاله عبدو، لا ما قاله المفتي. عباس : إسمع.. سئمت هذه السيرة. وأنا رجل صريح، ولا

أعرف التعامل مع المخبر والمظهر.

العنفصة : وما العمل! نحن رجاله، وعلينا أن نسلم أمورنا له. عباس : أنا.. لا أسلم أمرى إلا لهذا الدبوس، وهذا الخنجر.

العفصة : مالنا ياأبا الفهد.. بدأنا نغلط. أأنت الوحيد الذي يحمل دبوساً وخنجراً!

عباس: لم أقل ذلك.

العفصة : الرجال، لا يغيّرون ولاءهم كل يوم. ونحن، شئنا أم

أبينا، محسوبون على المفتي.

عباس : إن الإهانة تقف في زوري.

العفصة : طيب.. كاسك. (يرفع كأسه، ويدقها بكأس عباس) سأقول لك مثل عبدو. لفّها وازرعها بذقني.

عباس : لا أدري .. أحياناً أتساءل، مالنا وهذا كله!

العفصة : إنك صافي يا أبا الفهد، وبسيط أيضاً. أليس عيشنا من هذا كله! إن القبضاي مثلنا، يلزم أن يكون له مع الشجاعة ظهر ووجاهة. والذي يوفَّر الظهر والوجاهة، هو رجل كبير مثل المفتي، تنصيره وتقضي حاجاته، فيقاسمك شيئاً من نفوذه وماله. (يرفع كأسه) اشرب أخي أبا الفهد.. اشرب.

عباس : (وهو يرفع كأسه) أخي.. هذا طبعي. أحب أن يكون كل شيء مستقيماً. إن نفسي تعاف اللف والدوران، أو التلبسة.

العفصة: لا تؤاخذني يا أبا الفهد. أنت أكبر مني، ولكن يبدو أن الحياة عركتني أكثر منك. شغل الكبار، كله لف ودوران. والمفتي يفتل البلد على أصابعه، بالسياسة والتلبسة. وهذا فن، مثل فن الكراكوزاتي، لا يحسنه إلا أهل الكار. والأبرع هو الذي يكسب. كيف سقط النقيب هذه السقطة! لم يسقط إلا بالتدبير، والتلبسة.

مباس : فضَّ هذه السيرة، ودعنا نشرب. أريد أن أعبىء مخى.

العفصة : (وهو يصبُ في الكأسين) هذا هو الكلام.

عباس : (وهو يرفع كأسه) نخب الطرخون!

العفصة : (ضاحكاً) ولماذا الطرخون!

عباس : خائن ياطرخون. تزرعه في مكان، وينبت في مكان آخر. قلت نخب الطرخون، وستشرب نخب الطرخون، والطرخون.

العفصة : (يرفع كأسه) نخب الطرخون يا أبا الفهد.

عبياس: نخب الطرخون.

[یکرعان کأسیهما].

العفصة : يخطر ببالي أن اليوم مناسب، كي نذلٌ أبا رياح.

عباس: هل تريد أن تذلّه!

العفصة : نعم.. واليوم، ستكون شوكته مكسورة، بعد تجريس النقيب وسجنه.

عباس : منازلة الجريح خطيرة.

العفصة : ونحن لها.

[يظهر سمسم وهو يجتاز البستان وراءهم وسمسم، شاب مخنّث، يمشى مشية خليعة].

عباس: انظر من يأتي.

العفصة : (يراه، فتتغير ملامحه بحدة) لا تدعه يقترب من مجلسنا.

عباس : دعنا نتسلَّى قليلاً. ما وراءك ياسوس؟ هل ضيّعت الحبيب!

مسمسم : (يتراجع خلف أبي الفهد مذعوراً) ولماذا تتبلاّني! هل : (ملتفتاً، بعد تردد قصير) كيف أضيّع الحبيب، وهو تكلمت أو كشفت سراً! يكلمني. العفصة : (وهو يهب منتفضاً) إي .. سأكشف أمعاءك، يا قحبة عــبــاس : ومن الحبيب! تعال.. اقترب. العفصة : لا. لا يصح. هذا نجاسة. إنك تدنِّس مجلسنا يا أبا عباس : (ينهض بدوره ملوّحاً بالدبوس) ماالقصة! ماذا أصابك ياعفصة! : مابالك! من يسمعك يظن أن مجلسنا في صحن عباس العفصة: سأبعج بطنه. الكعبة. أحب أن أناغشه قليلاً. : (محتداً) لن تبعج شيئاً. هو في حمايتي. العمي.. عبساس ســمــــــــم : (متردداً) هل دعوتني فعلاً! طيّرت الكأسين من رأسي. ماالحكاية؟ عباس: تعال.. هل أنت خائف! العفصة: لا أطيق وجوده. سمسم : (وهو يقترب) خائف..! فرطت أحشائي من الفرح. سمسم : (بكيد نسائي) هو لا يطيق وجودي، لأني أعرف [يتخذ العفصة هيئة حَرِدة، ويميل في جلّسته عنهما]. بعض الأشيآء.. عباس : خذ.. اشرب حليب السباع. عباس : وأنت ياابن اللوطية.. مامعني هذا الغمز واللمز! سمسم : أنا قتيل هذه الشوارب. بغيتي حليبك دون كل ســمـــــم : هل تحميني؟ السباع. ريقفز العفصة، ويحاول أن يطعنه، فيتصدى له عباس، عـــِــاس : يبدو أنها هائجة عليك. ویلوی ذراعه]. سمسم : آخ ياأبا الفهد .. ولا يشفيها إلا ضربة من خنجرك. العفصة : لا ياأبا الفهد.. أتبيعني من أجل هذا العِلق! أَتَذَكَرُ تَلَكُ الْمُرَّةُ الْيَتَيْمَةُ! والله.. كأنك سللت روحي عباس : اي.. زدتها.. اهدأ، واجلس. وأنت أيها العرصة.. من بدني. ماذا تريد أن تقول؟ عباس : لا ياسوس. الأصول، أن تراعي الحاضرين، وتوزع المحبة عليهم بالعدل. عباس: تكلم. ســمـــــــم : اتركها مستورة ياأبا الفهد. سمسم : خبرناه، فلم نجد لديه إلا مثل الرز، أو فتلة القماش. العفصة : (غاضباً) امش من هنا. لا أريدك في حضرتي. وعرفنا أن مافينا فيه، وما يحكنا يحكه. سممسم : أنا في حماكَ ياأبا الفهد. عباس : (وهو يكتم الضحك) الآن.. امش، ولا تلتفت وراءك. العفصة : (يسحب خنجره) قلت امش وإلا جعلت جسمك وإن كررت ماقلت، هلكت.

العفصة : نعم.. سأستريح. (يدفن رأسه في حضن عباس) انصب ســمــــــــم : (محاولاً أن يختلس.قبلة من أبي الفهد) دعني أتزود بقبلة من حبيبي.

عباس عــبــاس : (وهو يدفعه بصرامة) امش.

[يخرج سمسم، يجلس عباس، العفصة يطأطىء رأسه، [تتلاشى الإضاءة]. وينظر في الأرض، يرين صمت ثقيل].

عباس ن : (وهو يحتسى كأسه بهدوء) اشرب ياعفصة.. اشرب.

العفصة : (بلهجة ذليلة وعاتبة) لو تركتني أسفح دمه!

: وما الفائدة! تلوث يدك، ولا تغيّر من الأمر شيئاً. عباس

العفصة : (منكسرأ) هل سقطت من عينك؟.

: وحياة الفهد وأبيه كانت لدي ظنون. لا.. أنت الآن عباس حبوبتي، وسأضعك في عيني. اشرب..

العفصة : (يحتسى جرعة وافرة) هذه الملافظ تجرحني..

: انكشفت علي مثل حلالي. ولا داعي للتظاهر بالحياء. عباس

العفصة : (وهو يمسك يد عباس، ويقبلها) أبوس يدك. استر.

: (وهو يضع يده على رقبته) باطل.. وهل يفضح المرء عــبــاس **-**

العفصة : ﴿ (وهو يمرغ وجهه بيد عباس) هل تعدني أن يظل كل شيءً، كما هو في الظاهر؟

عسباس : (وهو يداعبه) إذن سيكون لنا، مَخبر ومَظهر!

العفصة : ككل الناس ياعباس.. ككل الناس.

: إذا كنت طيّعاً ومرضياً، فسأكون خيمة تغطيك، عباس

العفصة : سأكون كما تشاء. آخ.. كم تعذبت وشقيت، كي أخفى هذا الأمر! كان كالدمّل يسحمني في داخلي.

: الآنِّ.. انفقأ الدمل.. ويمكنك أن تستريح. عباس

: (وهو ينحني عليه) هاهي خيمتي.! ستكون كما أنت.. ولن تشقى بعد اليوم.

مومنة: أنت..! تنقذه..!

المفــتـــى : نعم.. أنا.

مؤمنة : وماذا يدفعك؟ ألم تكن تتمنى دائماً إزا-يته،

والتخلص منه!

يدي، فلا تجحديني.

مؤمنة : لا أُرِيد أن أجحدكَ ياشيخ. ويجب ألا تستغرب إذا

فاجأتني غيرتك، وساورتني بعض الشكوك. فنحن نعرف ماجرى، ومايجري يينك وبين نقيب الأشراف.

المفتي : دعينا ننسى ماجرى. ولنتعاون على حلَ هذه الورطة.

مؤمنة : ماذا تقترح؟

المفتى : هل أخبروك القصة، وتفاصيلها!

مؤمنة : أخبروني كل شيء.

المفتي : إذن.. أصغي إلي. عليك أن تتزوّقي قليلاً، وأن تتهيأي

للخروج عندما يهبط الليل.

مومنة : وإلى أين تريدني أن أخرج!

المفتي : (متلفتاً حوله) أمتأكدة أن أحداً لا يسمعنا!

مؤمنة: لا..كن مطمئناً.

المفتي : لقد دبّرت السجان، وكل شيء جاهز. حين يهبط الليل، سنأخذك إلى السجن، ونستبدلك بالغانية التي

أمسكوها معه.

مؤمنة : والله إنه تدبير لطيف يامفتينا. هذه فكرة لا تخطر إلا

للدهاة من الرجال.

#### المشعد الرابع

[إيوان الاستقبال في بيت نقيب الأشراف. يجلس المفتي وحيداً في الإيوان، ويتشاغل بتفحص المكان. بعد قليل، تدخل مؤمنة، زوجة نقيب الأشراف. امرأة، فارعة القوام، تلتمع في وجهها عينان وهاجتان. ثيابها محتشمة].

المفتى : (وهو يتفرس في وجهها) كانت الحشمة تقتضي أن أرسل الحريم، ولكن المسألة حساسة، ولا أستطيع أن أعهد بها إلى خفة الحريم.

مؤمنة : كثَّر الله خيرك. هل جئت كي تصفني بالخفّة!

المفتى : (مرتبكاً) لا.. عنيت حريمي.

مؤمنة : ألا يسموننا جميعاً، الحريم! ولكن لا يهم. لم تشرّفنا بالزيارة، كي نتبادل الحديث عن الحريم.

المفتى: هذا حق. أنت تعلمين..

مسؤمنة : نعم أعلم.. ولا ألومك، ولو شعرت بالشماتة.

المفتى : لم أتحامل على نفسي، وأطلب هذه الزيارة كي أتشفى أو أشمت.

مؤمنة : هذا كرم منك. هل يحق لي أن أسألك عن غرض الزيارة إذن.

المفتى : جئت كي أنقذ رجلك من ورطته.

: ونجاحها مؤكد. ستنقلب الورطة على قائد الدرك، المفستسي : (م**أخوذاً**) أعترف أنك تدهشينني. المفستسي حين يعلم الوالي والناس، أنه قبض على النقيب : ومع الأيام، سأدهشك أكثر. ولكن لنعد إلى مئؤمنية الموضوع. تريدني إذن أن ألعب في هذه القصة دور وزوجته. : وهل الفرق بين الزوجة والغانية طفيف إلى هذا الحد! مئومنية : المهم أن يُشكل عليهم الأمر، وأن نباغتهم بوجودك المفتى المفستسي : حاشاك.. سنطرد الغانية كي تغدو الرفقة مع الزوجة. : الزوجة ـ الغانية، والغانية ـ الزوجة. هذا تلاعب في السجن. مؤمنة لطيف.. وخطير أيضاً. لا ياشيخ.. إنك تدفعني في : وسأكون أنا التي جرّسوها، ووضعوا على رأسها مؤمنة طريق وعر، لا أدري أين يفضيّ بي. عمامة النقيب! : (متحيراً) وما الوعر في الأمر! ستحلّين مع زوجك المفستسي : وحينئذ، سيلعنون أنفسهم، وتنقلب عليهم الورطة. المفستسي بعض الوقت. وحين يتأكدون من هويتك، تخرجان، : (عيناها شاردتان) وسأكون تلك التي قبضوا عليها، مئومنية وينتهي المأزق. وهي شبه عارية.. تلك التي كانت تتأود على الإيقاع : ينتهي مأزق النقيب، ويبدأ مأزقي أنا. مبؤمنية الذي يضبطه نقيب الأشرآف! : إني لا أفهم.. ألا تريدين أن تخلُّصي زوجك من المفستسي : سيهمل الناس هذا كله، حين يعلمون أن التي فعلت، المفستسي هي الزوجة. : ولماذا ينبغي أن أخلَّصه! لكي أصونه للغواني! وهذا مؤمنة : والزوجة كانت سجينة البيت، تقرأ حكاية من ألف مسؤمسنسة أمر، في الحقيقة، لا يشغلني. بل ويمكن أن أتغاضي ليلة وليلة، وتسرح مع غمام الربيع. هل قرأت ألف عنه. هناك ماهو أخطر. ما تطلبه مني، هو مقامرة ليلة وليلة ياشيخ؟. مخيفة. هو سير على حافة الهاوية، والغواية. ماذا : ماهذه بالكتب التي يحتاجها الرجل العالم. المفتى تشعر حين تقف على حافة هاوية؟ : سِتُطرّي قراءتها علمك الجاف. مؤمنة المفتى : أحاول أن أكون حذراً. : أترين أن علم الدين جاف يامؤمنة..! المفستسي : هذا جواب الرجل المتزن والمستقر. أما بالنسبة لي، فإن مؤمنة : لا أدري.. أحياناً أظن أنه جاف. ألا تظن أنه جاف! مؤمنة الهاوية تهزّني من جذوري. يرعبني السقوط، ويغويني : وما أدراك بعلم الدين، حتى تتحدثي عن جفافه! المفتسي في الوقت نفسه. وبين الرغبة والرعب، أهتز اهتزاز هل أدهشك إذا علمت أني قرأت مكتبة أبي، ومكتبة مؤمنة الشجر في اليوم العاصف. هل تصدق..! معظم نقيب الأشراف أيضاً! أحلامي، هي هذا المزيج من الرعب واللذة. ولكن

لماذا أحكي لك هذا كله! أعتقد أني لا أستطيع أن أساعد زوجي أو أساعدك ياشيخ. أمرك غريب يامؤمنة..! لم أتخيل أنى سأتوسل إليك،

المفتي : أمرك غريب يامؤمنة..! لم أتخيل أني سأتوسل إليك، كي تقدّمي خدمة زهيدة، تنقذ زوجك من ورطة كبيرة.

مسؤمسنة : أفهم عجبك ياشيخ، فأنت لم يخطر ببالك، أني حية، وأن لي أهواء وأفكاراً. كان يشغلك النقيب، والأثر الطيب الذي ستخلّفه بادرتك. لا أعتقد أنك فكرت بي إلا كأداة طيّعة، أو شيء من أشياء النقيب.

المفتي : يجب أن تكوني طيّعة، وأنت في النهاية، ملك النقب.

مسؤمنة : أرأيت..! هذا ما تفكر فيه. ما أنا إلا أُمَة، أو ملك من أملاك الرجل الذي تعاديه. وأنت لديك خطة، وتريد أن تظهر مروءتك، وتنجد سيدي. فكيف لا أفرح، وكيف لا أطيعك في كل ما تدبّره!

المفتى : نعم. إن رفضك يثير عجبي وحيرتي يا مؤمنة.

مؤمنة : إني أرفض، لأني أقاوم الدخول في فتنة الغواية. لو قبلت، فسأنزلق إلى موقع الهشاشة. هشاشتي وهشاشة أوضاعنا. سأكون على طرف الهاوية. وأخشى هذه المرة، أن يجذبني نداء الهاوية بلا مقاومة.

المفتي : أعترف لك، أني لا أفهم مخاوفك. ولا أرى في ذهابك إلى السجن، ساعة من الزمان، كل هذه الأخطار المهولة التي تتحدثين عنها.

مــؤمــنــة : هل اتفق لك، أن تنظر في دخيلتك ياشيخ!

المفتى : الحمد لله. ليس في دخيلة نفسي ما أخشاه، أو ما أخجل من إعلانه على الملأ. الحمد لله الذي جعل التقوى باطني وظاهري، وروّض لي النفس الأمّارة بالسوء على الطاعة والرضى.

مــؤمــنــة : سعيد أنت يا شيخ. ومن يتراءى له، أنه يعرف نفسه لابد أن يكون سعيداً. إني أغبطك على ثقتك ويقينك.

المفتسي: إن اليقين ضروري لمثلي. ولا أعتقد أن الوقت مناسب للحديث عن النفس وأهوائها. علينا أمر، ينبغي أن ننجزه. أنا أفهم انزعاجك. ومن الطبيعي أن تشعري بالمهانة، وأن تحاولي التعبير عن استيائك. ولكن هذا شأن بينك وبين ابن عمك، يمكن أن تواجهيه فيما بعد.

مؤمنة : أهذا ما فهمته من كلامي ..!

المفتى : وماذا تريدين أن أفهم! إن المسألة أكبر من غيرتك، وتوجساتك. وذهابك إلى السجن، أمر تقرَّر ولا يمكن أن تجادلي فيه.

مؤمنة : ومن قرره؟

المفتى : نحن قررناه. أنا وأشراف المدينة. وإن سمعتنا جميعاً مرهونة الآن، بنجاح هذه الخطة. إنك امرأة متكلّمة، وشخصيتك تثير التقدير. ولكننا في موقف حرج، لا يسمح بألعاب الدلال، وتوهمات الخطر.

مــؤمــنــة : أنا أتدلل! إنك لا تفهم شيئاً ياشيخ. وأقول لك للمرة الأخيرة. أنت تدفعني إلى منزلق خطير.

المفتى : لا يوجد هذا المنزلق الخطير إلا في أوهامك.

رغبتي.

المفــــــي : لماذا لا تؤجلين الموضوع. هذه ساعة غضب. ولا تحمد القرارات في ساعة الغضب.

مومنه : لا. لست عاضبة. وهذا شرطي النهائي، إذا أردت موافقتي.

المفتى : إنك عجيبة ياامرأة.. حقاً إنك عجيبة!

مؤمنة : هل قبلت؟

المفتى : سأفعل ما أستطيع.

مـؤمـنــة : لا.. قل لى سآمر، وسأنفّذ.

المفتي : هذا غريب. تزوّقي، وحين تظلم الدنيا سيأتي رجل كي يرافقك.

مؤمنة : والغانية.. ستكون جاهزة.

المفتى : (وهو يخرج) ما أعجب هذه المرأة! حقاً، ما أعجبها! مؤمنة. هل نلبي نداء الهاوية، ونبدُّل كل مؤمنة. هل نلبي نداء الهاوية، ونبدُّل كل مؤمنة عنه من قدم و الدق ها أحلس أمام

شيء؟ في ظهري قشعريرة باردة. هل أجلس أمام المرأة، وأبدأ الزواق...؟ في ظهري قشعريرة باردة. هل أرمي اسمي، وأكسر أول قيد كبّلني منذ مولدي..؟ في ظهري قشعريرة باردة..

[تتلاشى الإضاءة]

مؤمنة : أهذا رأيك ياشيخ..! ليكن.. إذن، أنت والأشراف قررتم أن أتزوق مثل غانية، وأن أحل في السجن، غانية بدلاً عن الغانية. طبعاً.. أنا أعرف مغزى مروءتك، وغاية الإحسان الذي تسخو به. ما تريده، ليس إنقاذ النقيب، وإنما إذلاله بالجميل، وتطويق عنقه بمنة لا يستطيع الفكاك منها. إنك تريد أن تتحكم به، وتطرحه تحت رحمتك.

المفتي : هل عدنا إلى سوء الظن.!

مسؤمنة : دعني أتم كلامي. ليس قصدي التعريض، ولا أبالي كيف تصير العلاقة بينكما. أنا مؤقنة الآن أنك فزت. وأن تدبيرك إذا نجح سيجعل رسن النقيب بيدك. ولكن من الواضح لي ولك، أن التدبير لا ينجح إلا إذا وافقت. ومادامت حياتكم كلها مبنية على المساومات، فإني سأساوم بدوري قبل أن أوافق.

المفتى : وعلام تساومين! إنك تنسين دائماً أني أنقذ زوجك، وأنقذك أيضاً.

مؤمنة : هذا ما أريد أن أساوم عليه. سأتزوّق، وأذهب إلى السجن إذا ضمنت لي الطلاق بعد أن تختم هذه الحدوتة على هواك.

المفتى : (مبغوتاً، وعيناه تبرقان) أتريدين الطلاق..!

مؤمنة : نعم. ولن أذهب إلى السجن إلا إذا ضمنته لي.

المفتى : وكيف أضمنه..! هذا أمر لا يتعلق بي. وربما يفوق طاقت

طاقتي.

مؤمنة : حين يخرج، سيكون أطوع لك من بنانك. لن يستطيع أن يرد لك طلباً. وعلى كل، هذه هي

#### المشعد الخامس

[زنزانة في السجن. يجلس عبد الله مُربد الوجه، ومتجمعاً على نفسه. تبدو وردة ضجرة ونافدة الصبر. هبط الليل، والقنديل العتيق المتسخ لا يكاد يزيح الظلمة. في أرضية الغرفة طبق عليه بعض الأطعمة]. هل يمكن أن نقضي الليل هنا! لم يأت أحد. هل تخلى الجميع عنك! وانظر ماذا رموا لنا.. أهذا طعام يُقدم لنقيب الأشراف! أرجو أن تكلمني.. لا أستطيع تنظر إلي ولو مرة واحدة. تلفلفت على نفسك، أن أتحمل الصمت في هذا المكان. ماذا أصابك! لم وانعقد لسانك. أتعدني مذنبة! وما ذنبي! ألم أطلب إليهم أن يعاقبوني بدلا منك! لو طاوعتني، لما نجحت هذه المكيدة. كم مرة توسلت إليك أن تسجلني على ذمتك. ووعدت ثم ماطلت على عادة الرجال. لو كنت على ذمتك، لما جرؤ أحد على الاقتراب منا. واليوم، شاع أمرنا. (تقترب منه) عبودتي..حبيبي..

، الله : (يلتفت غاضباً) لا تلفظيها مرة أخرى.

: كنت تحب أن أناغيك، وأن أدللك. لا يلائمك العبوس ياعبد الله. إنك تفقد جمالك وسحرك. أرجوك كلمني.. قل أي شيء. ليس عدلاً أن تتنكر لي. تقاسمنا الحلو وها نحن نتقاسم المر. فكر فيً

قليلاً. إني وحيدة. غداً يأتي أتباعك، ويخلصونك. ولكن ماذا عني! هل تتركني لشماتة الناس وأذاهم..! وماذا أفعل إذا أهدر المفتي دمي! لا ملجأ لي سواك. جعلتني أنذر نفسي لك.. ولم يبق لي سواك. أرجوك أن تسترني، وتحميني. ستكون شهامة، تكسف وجوه أعدائك. ستكون الرجل الذي يستحق أن تنذر المرأة نفسها له. ألم تقل لي إنك لم تعرف لذة المرأة إلا بعد أن عاشرتني! ألم تكن أوقاتنا فوارة بالحب والنشوة! (تلف كتفه، وتداعب وجهه، فيبعدها عنه بحركة فظة) أتبعدني الآن..! لا يحق لك أن تعاملني، وكأني أباسة. إني أحاول أن أمسح عنك الحزن. (تمسح على شعوه).

عبد الله : (يزيع يدها بحركة عنيفة) أوقفي هذا الطنبور، ولا تلمسيني.

الآن تقول لا تلمسيني.! كم جريت، وبذلت كي تنال لمسة مني. الآن لا تلمسيني.. وهذا الصباح، كنت ترقص على أربعة تحت عجيزتي.! ياخِسة الرجال. (تضرب وجهها بكفها) ولكن لماذا لا تتعلمين أيتها المعتوهة. إنك شرموطة بنت شرموطة. كم مرة اتفقنا ألا نثق بالرجال..! كم مرة تواصينا ألا نصدق وعودهم وأكاذيبهم الدنيئة! منذ ساعات، كان يذوب وجداً، ويرعد غيرة، ويطلب أن أرصد جسدي وحياتي لنزواته وشهواته. منذ ساعات، كانت مؤخرتي نمارق الجنة بالنسبة له. والآن، يتقزز من لمساتي، وكلامي، ووجودي معه. ولماذا أنا هنا

WWW.akhawia.net

وردة

وردة

وردة

فيه منفذاً أو وميضاً.

· أعرف الرجال يا عبد الله. وأعرف أنهم حين يقررون الهرب، يستخدمون مُجمَلاً مبهمة، وألفاظاً ملتوية. كنت أظنك مختلفاً، ولكنكم لا تختلفون. تعودت أن أتعايش مع الحسة، والكذب والحفايا المنتنة. لن أنكسر مثلك. وإذا قررت أن تقطع، وتهرب، فسأجد القوة كي أتجاوز خوفي، وأواصل عملي. لست أول خيبة، وَلَن تكون الآخيرة. يارب.. مَا أَبشع هذا الصمت.. ألا تريد أن تعرف كيف بدأت هذا الطريق؟ نعم.. هي حكاية تروى. وماذا علينا! كلانا قال مالدیه. اسمع یاعبودتی.. یامن نسیت کیف كنت تمرّغ هيبتك وشاراتك وكيانك بين هذين الفخذين. يامن كنت تشهق على سرتى، وتنتف لحيتك من فرط اللذة. اسمع هذه الحكاية.. كان ياماكان. كان هناك بنت صغيرة. أحلى من البدر في ليل التمام. وكان أهلها يحتاجون الأكل، لا النظر إلى الجمال. فباعوها إلى أسرة ميسورة. وكان رب هذه الأسرة شيخاً جليلاً، له وزنه عند العامة والخاصة. وسيأتي يوم نكشف اسمه، ونعين صفته. كان الشيخ الجليل يلحظني بعنايته. وقبل أن أحيض، كان قد كشف لي الطّريق، وسار معي فيه. كان يفسق بي، وهو يعلمني طبقات الفسق ومراتبه. وحين جاءني

[صليل معدني مباغت. يُفتح الباب. يدخل عبدو ومعه مؤمنة التي اختفت في عباءة سوداء، وتنقّبت بحجاب ياوردة! أليس بسبب السيد النقيب! والسيد النقيب يعاملني، وكأني العار الذي لحقه. إنك خسيس ياعبد الله.. أقول لك في وجهك، إنك خسيس.

[ينهض عبد الله غاضباً، يرفع يده ليصفعها، ثم يتوقف فجأة، تنكسر نظراته، ثم يتقهقر ويتداعى على الدكة التي يجلس عليها].

: (بدهشة وحزن) لماذا لم تصفعني؟ قل شيئاً. اشتمني.. اضربني.. يارب. ماذا جرى لك! لماذا تبدو منكسراً إلى هذا الحد! إني معك. وما قلته لا أعنيه. (تبدأ بالبكاء) إني وحيدة، وصمتك يضاعف وحدتي. هل أذنبت في شيء؟ ألم يكن السيران فكرتك! ووجودنا هنا، حادثة عابرة، وغداً تمر. لا يجوز أن تنكسر عينك من أجل حادثة عابرة. غداً يأتي أهلك وأصحابك، فيطوون الحادثة، ويعاقبون المكيدة. وأنا أرهقني الصمت والخوف. تخيّلت أن لي حظوة لديك، وأن هذه التجربة ستوحد مصيرنا. في البداية، فتنني أن نسجن معاً، ولم أتصور أن تتحول، وتنقلب علي. قل لي.. ألم تحبني ولو قليلاً؟

وردة

عبد الله: (هادئاً) إني أنساكِ.. إني أنسى ما سلف من الأيام. وردة : لا ياعبد الله.. لا تستطيع أن تنساني الآن. ماذا أفعل! إني خائفة. وحتى لو نجوت. ليس سهلاً أن أستأنف حياتي التي تركت. وأنت.. أنت بالذات من أجبرني على تركها.

عبد الله : مضت تلك الحياة التي كنت أعرفك فيها. مضت تلك الحياة التي كنت أعيشها. وغدي ظلام، لا أرى

وردة

٤٤

|                                                  | مؤمن      | أسود].                                                          |              |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| على السفور بعد هذه الليلة. ياالله الوقت ضيّق.    |           | : (هامساً) لا تقل شيئاً ياسيد الأشراف. ولا تحدث أي              | عبدو         |
| البسيها.                                         |           | ضجة. ( <b>إلى وردة) هي</b> ا أيتها المرأة، وتعالى معي.          |              |
| : البسيها، وخلصينا.                              | عبدو      | : من أنت؟ ولماذا أجيء معك؟                                      | وردة         |
| : (وهي ترتدي الملاية، وتتنقّب) وكيف أردّها لك؟   | وردة      | : ابلعي لسانك، وتعالّي معي.                                     | عبدو         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | -         | : وِلمَاذَا أَبلع لساني؟ أمسكوني مع النقب، ولا أريد أن          | وردة         |
| ـة   : لا تشغلي بالك. ربما زرتك قريباً.          | مـؤمـنـ   | أخرج إلا معه.                                                   |              |
| : وتزورينني!                                     | وردة      | : امشي معي، وإلا حطمت وجهك.                                     | عبدو         |
| : (وهو يجر وردة) ياالله امشي.                    | عبدو      | : على مهلك على مهلك كسرت يدي. أريد أن                           | وردة         |
| [يخرجان بخطئ متعجلة وخفيّة، ثم ينطبق وراءهما     |           | أمشي على ضوء. ومن المحروسة بسلامتهاً.؟                          |              |
| الباب، ويرتفع الصليل المعدني].                   |           | : (وهو يجرها بقسوة) لست فاضياً لطقٌ الحنك.                      | عبدو         |
|                                                  | مؤمن      | : انتظر انتظر                                                   | مؤمنة        |
| لله : أخجل أن أسأل.                              | عبد ال    | [تخلع مؤمنة ملايتها ونقابها].                                   |              |
| ـ : لا تتصرف كطفل كبير. لماذا تُنكس عينيك،       | مؤمن      | : أيهون عليك يا عبد الله ما يفعله بي!                           | وردة         |
| وتتحاشي النظر إلى!                               | -         | : تعالَى أيتها المرأة!                                          |              |
|                                                  | عبد ال    | : اسمي وردة يامن تسرقين مطرحي.                                  | وردة         |
| أغيب، فلا أرى أحداً، ولا يراني أحدً.             |           | : (برقة) عاش اسمك ياوردة. خذي البسى الملاية،                    | مؤمنة        |
| ـة : هوّن عليك. ماهي إلا فضيحة صغيرة، ومجيئي     | مسؤمن     | وضعى النقاب.                                                    |              |
| سيمحوها من خواطّر الناس. غداً، سيكون بوسعكً      |           | : لا يا ست أنا أحب السفور.                                      | وردة         |
| أن تعود عبد الله الذي يختال بين أعوانه وغانياته. |           | : اسِمعي ياوردة أنا زوجته. وجئت كي أنقذك،                       | مؤمنة        |
| لله : يحق لُك أن تغضبي، وأن تلومي.               | عبد اا    | . وأنقذه.                                                       | ,            |
|                                                  | مسؤمست    | : ( <b>مبغوتة)</b> زوجته!                                       | وردة         |
| لماذا جئت!                                       | ,         | : افعلى ما تقوله لك.                                            | رر<br>عـبـدو |
| لله : لماذا جئت؟                                 | عبد اا    | : رمرتبكة) كيفِ آخذ ملايتك ونقابك. أنا تعودت على :              | وردة         |
|                                                  | مــؤمــنـ | . (مربعه) كيف الحد مهريتك وتقابك. أنا تعودت على السفور، أما أنت | ננייי        |
|                                                  | <i>J</i>  | السفور) الما ألب.                                               |              |

أوقفوك بسببها، ورموك في السجن معها هي زوجتك. انظر إلي.. ألا ترى كيف تزوقت، وماذا أرتدي؟ ينبغي أن أكون الغانية. ألا أشبه الغانية!

عبد الله : ومن حَبَكَ هذه القصة؟

مــؤمــنــة : وهل يستطيع أن يحبك هذه القصص إلا المفتي.

عبد الله : (ذاهلاً) المفتى ..!

مؤمنة : نعم المفتي.. ولعله الآن ومعه الأشراف عند الوالي. عبد الله : المفتي ومعه الأشراف..! هذا هو التلف الذي أخبرني أبي عنه.. من الصعب أن أشرح لك.. كم تقلّب حالى منذ دخلت هذه الزنزانة..! أشعر أنى في

مخاض صعب.

مـؤمـنــة : كلنا الآن في هذا المخاض.

عبد الله: حين جلست في عتمة هذا المكان، وكانت لا تزال اثار السكر تغشى عقلي وبصري، تراءى لي والدي، لم يكن غاضباً،بلكان حزيناً.بصوته العميق والرخيم، سألني.. ماذا فعلت بميراثي ياعبد الله! وتمنيت لو تبلعني الأرض إلى قعرها. غضضت بصري، واحتواني العار كأنه جلدي. حقاً.. ماذا فعلت بميراثه! وقال لي، وكأنه يواسيني.. أتلفت ظاهرك، فتدارك باطنك، وانقذه من التلف. ولاتنسَ يا عبد الله أني عشت سبعين سنة. ووالله لو وضعوا هذه السنين السبعين على طبق وعرضوها أمام الخالق، لما ساعات قليلة يخيل إلي أني ألقيت حجاباً على مافات، وأني أتحسس في القمة باباً إلى ما تبقى من

فضلة العمر. لا أدري.. ولكن حياتي ستتغيّر أو تغيرت فعلاً. وأرجوك أن تسامحيني. أعلم أني آذيتك، وأعدك أني سأكفّر عن كل أذى ألحقته بك. مؤمنة : سِيظل أبوك يلاحقك إلى مماتك ياعبد الله! وعلام

سيظل أبوك يلاحقك إلى مماتك ياعبد الله! وعلام أسامحك! لم تؤذني في شيء. تذكّر.. هل عاتبتك من قبل! هل سألتك يوماً، أين كنت، وماذا فعلت! هل استنكرت تلك الروائح التي كنت تحملها بلا حرج إلى فراشنا!

عبد الله : أعترف أنك امرأة من معدن نادر، وأنك بالتسامح والكياسة والكرم علوت علي كثيراً.

مؤمنة : لم يكن همي أن أعلو عليك. كنا منفصلين منذ ليلة زفافنا، وكان كل واحد يدور في حلقة نفسه. كنت مشغولاً عني، وكنت مشغولة عنك. ولم يكن هناك أي دافع جدي للغيرة أو النكد. ماكان بيننا إلا العقد، والسكن، وتلك العناقات المخنوقة تحت ثقل الحياء والهيبة والطهارة. لا.. لم يكن تسامحي كرماً، بل كان نوعاً من اللامبالاة. ولو حاولت أن أفكر في زواجنا، لما تذكرت إلا الصمت وبعض المظاهر، ولزوجة تلك العناقات. نعم.. إن أحداث هذا اليوم، ودخولنا هذه الزنزانة سيعجلان بالمخاض الذي ينتظره كا منا.

عبد الله : هل كان زواجنا سيئاً إلى هذا الحد!

مـؤمـنــة : كان زواجنا، زواجاً لا أكثر.

عبد الله: سأكفر عن كل لحظة فاتت.

مؤمنة : قلت لك.. ليس هناك ما تكفر عنه. لا أحمل لك أي

٤٨

مؤمنة : لست مجروحة، ولا تلم نفسك. أجبني.. ماذا كنتما تفعلان؟

عبد الله : يارب.. وفري علي هذا الهوان. ولماذا تريدين أن

تعرفي!

مؤمنة : لكّي تكون الأفعال والأقوال متطابقة. هل كانت ترقص! (يوميء برأسه خجلاً) علامَ كانت ترقص؟

عبد الله : (مَخفياً وجهه بيديه) لا أذكر..

مؤمنة : ينبغي أن تتذكر انظر . [ (تبدأ بالتلوي استعداداً

للرقص) نعم. أنا أرقص أيضاً. ينقصني شيء من المرونة

والخفة. لكني قريباً سَأتجاوز هذا العيب. ياالله.. أعرف أنك تضبط الإيقاع جيداً. لا نحتاج إلى

الطُبلة. يمكن أن تصفق، وتُوقّع لي اللحن.

عبد الله : يارب.. ماذا تفعلين! أنت مؤمنة! أنت زوجتي!

مؤمنة : أنا الآن غانية، قبضوا عليك معها. ساعدني وإلَّا فسد

التدبير كله. هل كنت تضبط الإيقاع بالطبلة أم

بالمزهرِ؟

عبد الله : (ذليلاً) بالطبلة.

مؤمنة : طيب.. عندما تتذكر اللحن، اتبعني.

[تبدأ مؤمنة بالرقص. في البداية تكون حركاتها مرتبكة

وُخشنة تُم ترقُّ وتزداد ۗ إيقاعية وجمالاً].

عبد الله : (يتابعها مبهوتاً) يارب ! يارب ! يارب !

[تتلاشى الإضاءة]

ضغينة أو لوم، ولم أشعر يوماً بالغيرة. أو إذا شئت الحق، كنت أغبط تلك الغانيات، ولكن ليس لأنك كنت مِعهن، بل لأنهن غانيات. يوم زفافنا أجلسوني على الأسكي، وأوصوني أن أغضَّ طرفي، وأن أتجهم، وأن أخجل. ظهرت رَاقصة في الجوقَ الذي كان يحيى حفلة الزفاف. كان جسدها حراً. يكاد يضيق به فناء داركم الواسعة. كان جسدها يتدفق، يتماوج، يمتد، يضحك، ويشهق. كانت حرة كالهواء، وثوبها البرّاق يود لو يتساقط، ويتركها تجمع وتضيء الليل. كم تمنيت أن أنهض عن الأسكي. أن أمِزق الثوب الذي يحزمني، ويصبني كالقالب. وددت أن أقفز، أن ألتقط الإيقاع، وأنضم إلى الرقص. يومها أحسست أنى قادرة على الرقص حتى الصباح. وكنت متيقنة أني لن أمس الأرض إلا مسأ عابراً. سأظل في الجو، في الهواء، في هذا الفضاء الليلي المنعش. وسَأْكُونَ حرة، حرة مثلها، حرة إلى الأبد. ويومها قلت في نفسى.. لعلى أفعل ذلك حين يخلو بي. الغرفة ضيقة، ولكني سأجعل الجدران تنزاح، وسأترك جسدي يتدفق، ويتضاعف (باشمئزاز) .. وأنت تعرف الباقي. على كل، لم أغامر بالمجيء إلى السجن كي نتحدث عن زواجنا، ونتذاكر أيامنا. قل لي.. ماذا كنتما تفعلان عندما باغتكما الدرك؟

يارب.. إنك مجروحة، وجرحك عميق. لاشك أن جرحك هو الذي يتحدث من فمك. وأنا لا أعرف إن كنت أتحمل مزيداً من الخجل فوق خجلي.

#### المشعد السادس

[في دار الوالي. الوالي، ويبدو ناعساً ومنزعجاً. المفتي وحميد العجلوني وابراهيم دقاق الدودة وصفوت العابدي وهو مندوب الأشراف في المدينة]

الـوالـي : يا محمد.. هذه قصة لا تدخل إلى العقل.. أفكر.. وأجدها لا تدخل إلى عقلي. بانتظار عودة الكشافة، يجب أن نستدعي قائد الدرك لكي يوضح لنا غرضه، وسبب هذا الفعل.

المفتى : لا يا حضرة الوالي.. لا نقبل أن يضمّنا معه مجلس. هذا خصمنا والمفتري علينا. ونحن كما قلت ضاق بنا العيش، ولم يعد يأمن المرء على الاختلاء بأهله وحلاله. كيف يمكن أن نقعد في مجلسه بعد هذه الإهانة؟

صفوت : وألله.. هذا رأينا جميعاً. بعد هذا التعدي على الحرمات! صار العيش في مدينتنا ذلاً وكرباً.

المفستسي

: لم نعرف كيف نهدىء الأشراف، ورجال الحارات. إنهم كالبارود الذي ينتظر شرارة. أعطوني مفاتيح دورهم، وسندات أملاكهم وقالوا لنا، اعطوها للوالي إذا كان يقبل لنا هذا العار، فما عادت الديار ديارنا، وماعادت المدينة أرض سكن لنا. وكما ترى.. المفاتيح والسندات بين يديك يا حضرة الوالي.

: أنتم تعرفون أني لا أحب المشاكل. وهذا الحديث عن البارود لا يعجبني.

مفوت : كيف لا يغضبون وهم يرون أن رجال الأمن لا يوقون إن كيف لا يغضبون وهم يرون أن رجال الأمن لا

يوقرون لهم كبيراً؟ يقتحمون خلوة نقيب الأشراف مع حريمه دون حياء، ويجرونهما وسط البهدلة إلى

المفتى : نحر

البوالبي

: نحن نعرف حرصك على الهدوء واستقرار البلد. وإننا لم نقصر في تهدئة الأحوال وضبط الاستقرار، ولكن ما حدث اليوم لا يمكن السكوت عليه. وما جئنا إلا لكي تنصفنا، وتعيد لنا حرمتنا. أما المفتري، فنترك

أمرة لعدلك وتقديرك.

حميد : الحقيقة أن شخصاً متهوراً مثل عزت بيك لا يصلح أن يكون قائد الدرك.

صفوت: والعدل أن يرمى في السجن بدلاً من النقيب الذي افترى عليه.

الــوالــي : لا تملوا عليٌّ ما ينبغي عمله مع موظفي ولايتي.

المفتى : لا أحد يملي عليك شيئاً يا حضرة الوالي. إنها أفكار نتداولها. هل يمكن لرجل حصيف ونزيه كوالينا أدامه الله، أن يترك هذه الحماقة الشنيعة بلا عقاب!

صفوت : ونقول لك بصراحة إن الخواطر لن تهدأ مالم يعاقب

المفتري علينا. الـوالـي : طيب.. دعونا ننتظر مايأتي به الكشافة أولاً.. يا محمد.. هذه قصة لا تدخل إلى العقل.

[يدخل خصي الحريم].

الخصي : سيدي.

الـوالـي : ماذا! هل تقصيتم الأمر جيداً؟

الخصبي : نعم. والمرأة المسجونة مع النقيب هي زوجته.

الوالى : أهذا أكيد؟

الخصي : لا مجال للشك يا سيدي.

الوالى : طيب.. انصرف.

المفتى : بان الحق وزهق الباطل يا حضرة الوالي.

الـوالـي : نعم.. نعم. والله، قصة تحيّر العقل.

صفوت: بعد هذا.. أتلومنا إن غضبنا!

ابراهيم : الإهانة لحقت بالمدينة كلها.

السوالي : طيب. طيب. سنصلح الخطأ فوراً. سنفرج عنه، وسنعتذر له أيضاً. وأنتم.. لا تؤاخذوني. هذه القصة لم تدخل عقلي في البداية، لأني كنت أعتقد أن قائد الدرك رجل عاقل ويُعتمد عليه.

صفوت : من حقنا أن نطلب عقابه.

الـوالـي : سأرى.. سأرى. ولكن سأعتمد عليكم في تهدئة الناس، ومنع أي شغب. تعرفون حبي للاستقرار، ولا أريد أن تلطخ ولايتي الاضطرابات والمشاغبات.

المفتى : مادمنا نتعاون، وحبل الود بينناً ممدود، فإني أعدك أن تظل الشام كالبركة الساكنة، لا يعكر الموج سطحها.

السوالي : مشكّور يا مفتينا. وإن شاء الله لا ينقطع حبل الود مادمت والياً على الشام. وأنا الآن مبسوط جداً، لأنه لم يعد هناك خلاف بينك وبين نقيب الأشراف.

المفستي : إهانة الغريب توحد الأهل، وتمحو الخلافات العابرة.

الــوالــي : هل تريد أن تذكّرني بغربتي!

المفتي : أستغفر الله.. أنت رأسنا، وأصبحت من عظام رقبتنا.

والآن نستأذن في الانصراف. وسامحنا لأننا أيقظناك من جوف الليل، وأتعبِناك في السهر معنا.

: لا.. لا.. كان ضرورياً أن تأتوا، وأن أعلم ما يجري. اذهبوا، وهدئوا الرجال. وأرجو أن تصحو المدينة غداً بلا عكر. قبل أن تصلوا بيوتكم، سيكون النقيب قد أفرج عنه، وسنحاول أن نرد الاعتبار لكل الأشراف ووجهاء البلد. انتظروا.. لعلكم نسيتم المفاتيح والسندات.

صفوت : سنتركها أمانة حتى تقتص لنا من الذي أهاننا.

الوالى : لا.. لا. خذوها.

السوالسي

البوالبي

المفتى : سنأخذها، وتأكدوا أن عدل حضرة الوالي لن يخذلنا.

[يحيّون، ويخرجون]

: ثعابين.. والله.. كلكم ثعابين. وهذا الخرا عزت. ماذا يريد! هل يحاول أن يشعل الفتنة في ولايتي! أيريد أن يزعزع مركزي! هل يجري الماء تحتي وأنا لا أدري! إف.. إني نعسان، والصباح رباح.

[تتلاشى الإضاءة].

**دركى (١)** : تبينّ أنها زوجته.

**مر**ن : كيف تبين! ألم تكن تلك الغانية التي اسمها وردة!

**(۲)** : نحن لا نعرف. قلت لنا إنها غانية، وصدّقنا. أمرتنا أن نقبض عليهما، ونفّذنا. ونحن ما أدرانا. المرأة تشبه المرأة. واليوم علمنا أن المرأة التي قبضنا عليها كانت

**صرت**: لم تكن زوجته.

**(١)** : الوالي والناس جميعاً يؤكدون أنها زوجته.

**(۷)** : وهذِآ يعني بالدليل واليقين أنها زوجته.

عرت : حلّ عن سماي، أنت وواليك. البارحة تفرجت عليهما الشام كلها، ولم يذكر أحد أنها زوجته. فماذا حدث اليوم! اسمع أيها السجان.. أنت رأيتها. قل لي.. هل كانت زوجته!

السبحان : لم أنظر إليها. ولكن حين أرسل الوالي، أطال الله عمره، وفداً من حريمه وخصيانه، تبين أنها زوجته.

**صرت**: ألم يأت أحد إلى السجن قبل الحريم!

السجان: لم يأت أحد.

**مرت**: لعلك غفلت، أو ذهبت لأمر.

السجان : لا أغفل، ولا أغادر السجن.

**م**زت : أتقسم؟

السبجان : أقسم برأس أمك. ليس لك علي يمين. لو تبصرت، وتحققت، لتجنبت هذه البهدلة.

مزت : جنون.. ورأس أمي هذا جنون. يريدون أن أفقد عقلي. وكأنني لا أعرف البلد ومافيها. وكأنني لا أعرف وردة، ولا أميّر وجهها. أيها الدركي.. اذهب،

#### المشعد السابع

[في السجن. عزت ودركيان سكان بذراعيه. السجّان. عزت شديد الغضب مهرّ الوجه وعلى زاويتي فمه زبد دبق. إنهم جميعاً أم الزنزانة].

عــزت : جنون . ورأس أمي، هذا جنون ألم تكونا معي! (فجأة بلهجة آمرة) إتركا ذراع وقدما سلاحاً

تعظيما.

دركي (١) : لا تصعب مهمتنا ياعزت بيك.

عـزت : أنا قائدكم، وأنا الذي أعطيكم الأمر.

دركي (١): لعلك كنت.

دركي (٢): الوالي فوق القائد. والوالي أمر أن شع في السجن، ونحن لا نستطيع أن نخالف أمر إلى.

عـزت : هذا الوالي رِمَّةٌ يتلاعب بها الواشو والخصيان.

دركي (٢) : (لزميله) تظاهر بأنك لم تسمع ماة.

دركي (١) : وماذا قال! لا.. لم أسمع ماقال.

عسرت : أتتشاطران ياأولاد الزواني! (بلهجامرة، والدركيان يستجيبان بحركة لا شعورية ثم يترابان) أنت وهو...

أجيبا.. البارحة، حين كبسنا نقيد العرصات. من

دركى (١) : وجدنا معه امرأة.

عـزت : أعرف أنها امرأة. ولكن من كانـتلك المرأة!

واحضر البنت وردة. ابحث عنها في بيتها، في أوكار المدينة وحواريها. واحضرها إلى حالًا. هيا تحرك..

دركي (١) : (لزميله) ماذا قال!

دركي (٢) : هل قال شيئاً!

دركي (١) : ياالله يا أبا ابراهيم.. لماذا لا تفتح الزنزانة وتخلصنا!

عسزت : ألم تعد لي طاعة أيها الجربوعان! انتظرا.. سأحل هذا اللغز، وسأعود إليكم. ماذا حدث! كيف تخفى

الحقيقة في ليلة وأحدة! كيف تنقلب الحقيقة خديعة، والخديعة حقيقة! هل جُنَّ الوالي..! هل جن الناس..! هل جنت المدينة..!

دركى (١) : الكل مجانين، وأنت العاقل الوحيد.

عــزت : (صارخاً) لم تكن زوجته، وكلكم تعلمون.

**درکي (۲)** : بل کانت زوجته.

دركي (١) : الوالى يؤكد، ونحن نؤكد، والناس كلهم يؤكدون.

دركي (٢) : لن نقضي النهار في الأخذ والعطاء. ماذا تنتظر يا أبا ابراهيم!

السبجان : يجب أن نغير زيه قبل أن نضعه في السجن. القانون يمنع سجن الرتبة، والزي الحكومي.

دركي (١) : صحيح.. ألم يقل الوالي انزعوا رتبته، وارموه في

السجان : معلوم.. الزي والرتبة لهما حرمة.

**دركي (٢)** : وماذا يلبس؟

السجان: جلباب المساجين.

عسزت : ولماذا لا يكون قميص المجانين!

دركي (١) : إذا واصلت العناد والهلوسة، سيأتي دوره. هيا

ساعدنا. واخلع هذه الملابس.

عـزت : لاشك أن العالم اختل، والحقيقة ضاعت. كيف تضيع حقيقة بهذا الوضوح!

[ينزع الدركي الأول رتبته، يناولها للسجان فيما يفك الدركي الثاني أزرار سترته].

صفعة مدوّية، فينظر إليه عزت ببلاهة، وهو يضع يده

عـزت : لم يخبرني مخبر، بل رأيت ورأوا معي. إنهم يعرفون الحقيقة ويخفونها. إنهم يكذبون (يسحب الدركي السترة من ذراعيه، ويبقى بقميصه الداخلي) إنكم تكذبون. أخفيتم الحقيقة كي تنالوا مني. كي أبدو مختلاً (بعد فك الحزام والأزرار، يسقط البنطلون إلي قدميه، يلاحظ جسده شبه العاري، يستشيط غضباً) ماذا فعلتم ياأولاد القحبة! (يصفعه الدركي الثاني

على خده) أتصفعني..! كيف تجرؤ..! دركي (٢) : ومن أنت حتى تشتم الدرك!

عـزت : أنا عزت بيك.

دركي (٢): طز.. ما أنت الآن إلا سجين مخبول. (يحاول عزت أن يضربه، فيمسك الدركي يده) اهدأ.. وإلا عفستك

برجلتي. هات الجلباب يا أبا إبراهيم.

عـزت : (وهم يلبسونه جلباب السجن) جنون. ورأس أمي هذا جنون. اختلت الموازين، وعميت العيون، ودفنت الحقيقة بمؤامرة وتدبير. لم تكن زوجته، ولو أجمعت

السماوات والأرض على ذلك.

[بعد ارتداء الجلباب، يفتح السجان الزنزانة، ويدفع الدركيان عزت إليها ثم يغلق السجان الباب]

عــر : (من وراء القضبان) لم تكن زوجته. سأكشف هذا اللغز، وأعود إليكم يا أولاد الزواني.

دركى (١) : الآن.. بَعُر كما تشاء.

دركي (٢) : هيا بنا..

عرب : (صارحاً) انتظرا.. بحق العشرة.. هل أطلب منكما خدمة صغيرة!

دركي (١) : ماذا تريد؟

عــرت : ابحثا عن وردة، وقولاً لها أن توافيني إلى السجن.

دركى (١) : أتحسبنا مجانين!

دركي (٢) : دع عنك هذا الهبل. ولا تزد غضب الوالي غضباً. [يخرج الدركيان]

عــزت : أقسم. إنها لم تكن زوجته. يريدون أن أجن.

السبحان : اسمع.. لست فاضياً لك. ما أعرفه هو أن المرأة التي خرجت من السجن كانت زوجته.

[يدخل عبدو].

عــزت : (يصيح فرحاً) ها أنت ياعبدو.. أين المفتي؟ انظر ماذا فعلوا بي.

عبدو : (للسجان) هل تأذن لي بالكلام معه؟

السجان : تفضل.. تفضل.. ياعبدو.

عبدو : (وهو يواجه عزت من وراء القضبان) جئت أحمل لك ياعزت بيك أسف سيدي وملامته.

عــزت : ملامة.. وعلام يلومني!

عسبسدو : زدته حرجاً على حرج. كيف يجوز أن تقبض على النقيب وهو في خلوة مع حريمه!

عسزت : لم تكن حريمه. قل للمفتي، وأكد له أنها لم تكن

زوجته. صدقني في الجو ما يريب.

عبدو : اسمع ياعزت بيك. تحققنا، وتأكدنا أنها زوجته. والناس كلهم مقتنعون أنك قبضت عليه وهو في خلوة مع زوجته.

عرت : كانت وردة ياعبدو. أنت تعرف وردة، والعفصة يعرفها أيضاً. أرجوك.. قل للمفتي أن يطلبها، ويسألها.

عبدو: قلت لك. تحققنا، وتأكدنا. كان النقيب مع زوجته. وهذه القضية انتهت. جئتك لأسألك إن كنت تحتاج شيئاً، وكيف يستطيع المفتي أن يساعدك.

عـزت : لا أحتاج إلا إلى الحقيقة. وأطلب من المفتي أن يساعدني على كشفها.

عسدو : الجميع تقصُّوا الحقيقة. الوالي والمفتي والأشراف. والجميع تأكدوا أن المرأة التي اختلى بها النقيب كانت زوجته.

عـزت : (غاضباً) ورأس أمي.. ليست تلك هي الحقيقة.

عبدو: أيمكن أن يخطىء الجميع، وأن تكون وحدك على صواب! لاشك أن الغضب والتهور غشيا بصرك ياعزت بيك. ألا تريد شيئاً آخر؟

عـزت : لا.. لا أريد. وأخشى الآن أن يكون السم الذي يسري في جسدي وعقلي هو من بعض لدغات المفتي. جنون. ورأس أمي هذا جنون. تريدون أن أفقد عقلي، ولاشك أني سأفقده. قل للمفتي أن يفتينا في هذه القضية. أيكفي أن يجمع الناس على أمركي يغدو حقاً وصواباً! ألا يمكن أن ينخدع الناس؟ أليس

# المشعد الثامن

[في بيت عبد الله. عبد الله حافي القدمين، يدخل إلى غرفة الضيوف متراجعاً بظهره وهو يرحب بضيفه. يدخل المفتي لا مبالياً بترحيب عبد الله، أو رد التحية له.].

عبد الله : لو علمت أنك ستشرفني، لاستقبلتك حافياً من أول

المفتى : حينُ زرتني، أغلقت بابي دونك كيلا تظن أن عداوتنا زالت. وجئت إليك الآن، والعداوة هي هي. ولكن بعد تلك الفعلة الشنيعة، هناك حساب ينبغي أن

عبد الله: صدّقني.. مازلت أغسل قلبي حتى خلا من كل عداوة.

المفتى : ماجئت مصالحاً يا عبد الله.

عبد الله : لك صدر الدار، وصدر صاحبها ولو جئت تطلب خرابها.

المفتى: ألا تشعر بالحياء..!

عبد ألله : ألا تشعر بالحياء.! كلما فتر شعوري بالحياء، لطمت

وجهي، وأنعشت ذاكرتي حتى يأخذني الصَّغار، ويصبغني الاحمرار. وحيائي بين يديك هين لو قيس

ىحيائي من خالقي.

WWW.akhawia.net

هؤلاء الذين يصدقون اليوم أنها زوجته هم الذين كانوا البارحة يصفرون ويستنكرون؟ أيجوز أن تخفى الحقيقة، وتُبدى حسب مايشاء الهوى أو حسب ماتشاء المصلحة! هذه مسائل.. فهل يفتينا بها؟! أقول لك.. الحقيقة تظل هي الحقيقة. والمرأة التي قبضت عليها لم تكن زوجته.

: سيصلك الطعام كل يوم.

عــزت : وفروا الطعام. لا أريد.. لا أريد شيئاً إلا الحقيقة. لم تخدعني عيناي، وما رأيته كان واضحاً.

عبدو: سأمر عليك بين وقت وآخر.

عــزت : والمفتي.. ألن يمر علي؟

عبدو

عـزت

عبُدو: سَبّبتُ له مايكفي من الإحراج. ولولا الودّ ما أرسلني. [يخرج عبدو].

: جنون ورأس أمي هذا جنون. ماذا أفعل! كيف اتفق أن أحداً لم يقف معي! كيف اتفق أني الوحيد الذي رأى! ماذا رأيت! أحقاً رأيت! جنون. ورأس أمي هذا جنون.

[تتلاشى الإضاءة]

المفتى : لا تتلاعب بالندم والزلفي إلى الخالق. خير لك الآن أن تستر طابقك، وتدفع ضريبة طيشك واستهتارك.

عبد الله : ماعاد لي مطمع في عرض من أعراض هذه الدنيا ياشيخ قاسم. وما تراه ضريبة مناسبة، سأدفعه في الحال.

المفتي : لطّخت نقابة الأشراف، ومرّغتها بأفواه العامة والقيل والقال. ومثلك لا يليق لهذا المنصب، ولا يؤتمن على هيبته وشرفه.

عبد الله : قلت لك.. تركت التعلق بزينتها وبرقعها. وإني الآن أتخلى أمامك عن منصب النقيب. وأترك لك وللأشراف اختيار نقيب يحل مكاني.

المفتي : هذا قرار لا تراجع عنه يا عبد الله.

عبد الله : أعطيتك كلمتي ياشيخ، وإن أردت شهوداً أحضرنا الشهدد.

المفتي : الآن تتصرف بحصافة، وتقطع بعضاً من أسباب المداءة

عبد الله : لن تبقى عداوة بإذن الله. صفا قلبي، وأرجو أن يصفو قلبك.

المفتى : لدي مرشح للنقابة، واريد أن تدعمه.

عبد الله: إن تسامحت.. أود أن أظل بعيداً عن هذا الأمر. وإن أمرت.. فسأوقيك شيئاً من معروفك، وأدعم مرشحك.

المفتى : أريد مرشحى نقيباً.

عبد الله : إذاً.. سأدعمه بما أستطيع.

عبد الله : نعم.. بقيت دناءة تؤرقني، وتثقل على ضميري. أفكر بالذهاب إلى الوالي، والبوح بالحقيقة كي أنقذ ذلك الرجل المغدور.

المفتي : من تقصد؟

عبد الله: قائد الدرك.

المفتى : لا.. دعه في السجن كي يتربَّى خلفه، ويتعلم توقير الأكابر، وعدم الاستخفاف بهم. ولو أعلنت الحقيقة للوالي، فستضعنا جميعاً في موقع الكذب والحرج. لا.. دعك من قائد الدرك، فقد تجاوز حدّه ويستحق ما أصابه.. ما عنيته هو أمر آخر يحرجني الحديث فيه. ولكني قطعت على نفسي عهداً، ولابد من وفاء العهد.

عبد الله : لا تتحرج ياشيخ، واطلب مابدا لك.

المفتسى: عليك يا عبد الله أن تطلق زوجك.

عبد الله : أطلّق زوجتي..؟! ولماذا؟!

المفتى : كان ذلك شرطها للذهاب إلى السجن.

عبد الله: أعرف أنها كانت مجروحة وغاضبة. ولكن أريد أن أصلح حياتي، وأن أعوضها عن الجرح وحماقات الأيام الفائتة.

المفتى : أعتقد أن المسألة أصعب من ذلك. لم تكن لوامة، ولم تكن غاضبة. طبعاً أنت أدرى بحريمك مني. إلا أني لم أستطع إقناعها، إلا بعد أن انتزعت هذا الوعد مني.

عبد الله : ووعدتها!

المفتى : تلك إرادتها، ولم يكن أمامي سبيل آخر. لولا أن

الظروف تحكمت، ما سمحت لنفسي أن أتدخل في شؤونك العائلية.

عبد الله: يا رب.. تلك إشارة أخرى تأتي. أهذا هو الطلاق الأصغر الذي تبلوني به، كي أقوى على الطلاق الأكبر!

المفـــــــى : كنت مضطراً يا عبد الله، والوعد هو الوعد.

عبد الله: هل أفهم أنك تأمر بالطلاق!

المفتي : الأمر ليس أمري. هي التي اشترطت، وهي التي رفضت الحديث عن إصلاح ذات البيت. كان موقفها حاسماً، وقولها عجيباً، وأنت أعلم بأهلك مني. إذا شئت أن تجرب، يمكن أن أمهلك وقتاً.

عبد الله: معك حق. لاحظت أنها تغيرت. طلبت عفوها، فلم تبال. وحاولت الحديث عن أيامنا المقبلة، فنفرت ولم تصغ إلي. منذ تلك الليلة، وكلانا يهيم في دنيا من الصمت والوحشة. يارب.. ساعدني.. أهي إشارة كي ألتها!

[ينحطَ على كرسي، ويغرق وجهه في غياب قلق].

المفـــــي : (يمهله فترة، وهو ينظر إليه شامتاً ومتعجباً) ما جوابك؟

عبد الله : (يتمتم، ومازال غائباً) هي إشارة.. لاشك أنها إشارة.

المفتي : ماذا ألمَّ بك! هل تنتظر وحياً من السماء! هذا جزء من الفاتورة يا عبد الله.

عبد الله : (مجفلاً) نعم.. هي إشارة. إنها طالق منذ الساعة ياشيخ.

المفتي : بارك الله فيك. لقد صفّيت الحساب كله. الآن،

يمكن أن نقلب العداوة صلحاً وصداقة.

[يقترب المفتي من عبد الله، ويفتح له ذراعيه. لكن عبد الله يتجاهله، وينهض، فيتمشى في الغرفة كالمأخوذ].

عبد الله : يارب.. ترأف بضعفي، وهشاشة حالي. يارب.. علمني كيف أميّر بين إشاراتك وتخبلات عقلي. يارب.. قوّني على تحمل حالي، ومجاهدة حالي، وقهر حالى.

[يركع على الأرض، ويفتح يديه بحركة تضرع، ويرفع رأسه ناظراً إلى الأعلى. يتأمله المفتي لحظات ثم يهز رأسه كالمشفق، ويخرج. يظل عبد الله وقتاً طويلاً، وهو ساكن في وضعيته يهمهم ضراعات لا نسمعها. يدخل الخادم.. ينظر إليه ببداهة، ثم يقف منتظراً].

الخادم : (يبدأ هامساً) سيدي.. سيدي.. (يقترب الخادم منه بخطئ مترددة، ويرفع صوته) سيدي..

عبد الله : (كمن يصحو بغتة) آه.. ماذا..! أجفلتني ياحارم.

الخادم : سيدي.. خشيت أن تنسى.. الليلة عرسي. ألم أشرح لكادم الكادم وعدت تلك الملعونة أن أعرّ عليها يوم عودتك

إلى البيت بسلامة. وبالزور صبّرتها هذا الأسبوع. ستفضحني إن أتجلت، أو تهرّبت.

عبـد الـلـه : أتتزوج الليلة ياحارم؟

الخادم : هل حدث شيء ياسيدي! لم أحدّد الموعد إلا برضاك، وموافقتك.

عبد الله : نعم.. نعم.. أذكر. اذهب، تزوج.

الخادم : ألن يبارك سيدنا العرس!

عبد الله : لا.. إني طلّقتها ثلاثاً.. ثلاثاً.. بتاتاً. صارت الدنيا، وأعراسها حراماً.. حراماً. دعني في خلوتي.

: لا تكن عجولاً، وتذكر أن لكل أمر بدءاً. البوليي

: تلك هي المشكلة. من أين أبدأ! وكيف! عبد الله

: تبدأ ببدن عار، وبطن جائع. خرّق ثيابك، واستر الىولىي

بدنك بمرقعة.

[ينهض عبد الله، يتناول من درج رقعة صوفية زرية ومرقعة. يهم بتمزيق ثيابه الفاخرة، ثم يلوح عليه التردد].

السولسي

: انزع الشك والتردد من قلبك. ولا تنسَ أن أباك أنقى رحم أمك قبل أن تلدك حين تزوجها، وزفها. لم يباشرها، او يلامسها أربعين ليلة حتى علم أن لم يبقَ في جوفها أثر مما أكلته من قبل، وتناولته فيما عبر من الايام التي كانت في بيت والدها خشية أن يكون دخل جوَّفها طعام أو شراب منته الحرام. اخرق ثيابك، فما هي إلا قشرة ترميها.

آييداً عبد الله بخرق ملابسه، وارتداء المرقعة. فيما يدور الوالى حول نفسه، وهو يردد الله.]

عبد الله : (وقد تسربل بالرقعة) ثم ماذا أفعل!

: الآن تبدأ المشاق والأهوال. عليك أن تنسلخ من الىولىي نفسك كما تنسلخ الحية من جلدها.

عبد الله: كيف!

: أرشدتك إلى البداية، فابدأ. السولسي

[يختفي الولى. يتريث عبد الله قليلاً ثم يبدأ بالدوران حول نُفسه وَهُو يُردد : الله.. تكون الحركة بطيئة، ثم تتسارع تدريجياً، فيما تتلاشى الإضاءة]. : ألن أبقى في الخدمة ياسيدي! الخادم

: ما عدت أحتاج خدماً ياحارم. عبد

: هل يعنى أنك تطردني ياسيدي! الخادم

الله : وهل يستطيع المطرود أن يطرد! عبد

: إنى لا أفهم.. الخادم

الله : ومن الذي يفهم! إذهب إلى الدنيا التي تناديك، عبد

: سيدي.. (يشير له عبد الله بالخروج، يتراجع الخادم الخادم

حائراً) لا أستطيع التأجيل. ستفتك بي لو أتجلت. كنت أحلم أن يزيّن حضورك عرسي. (هامساً) وسيدتها وردة ستتكرم علينا وترقص في عرسنا. إني مبلبل الخاطر. ولا أستطيع التأجيل.

[ينتظر عند الباب، وحين يراه مستغرقاً في همهمته، يخرج. بعد قليل، يظهر شبح ولي يأتزر بثوب أبيض يشبه الكفن، ويخفى وجهه. حركاته بطيئة، وصوته رخيم. يسطع، وكأنما يحفُّ به ضوء لا نعرف مصدره].

> : الطريق طويل، والزاد قليل. البوليي

عبد الله : أهو أبي الذي يتكلم! السولسي : أبوك من أرشدك. أُمرت أن أصطفيك مريداً،

وسأكون لك مرشداً.

: طلقت امرأتي، وتشوشت أحوالي. عبد الله

: طلقت همأ وشهوة. وأحسن الصوفية المجردون، فدع الولى الزواج لغيرك.

عبد الله : حين أفكر في دناءة حالي، وسوء أفعالي، وقبح

خصالي، تنحصر نفسي وأقنط من رحمة رّبي.

# الجزء الثاني المصائــر

## المشعد الأول

[في بيت المفتي وعبدو]. عــبــدو : إنه لا يأكل طعامنا. فهل نواصل حمل الطعام إليه؟

: كيف وجدته؟

المفــتـــي عــبـــدو

المفتى

المفتى

عبدو

: أعتقد أنه تخبّل. ليس لديه إلا هذه العبارات.. ورأس أمي هذا جنون.. لم تكن زوجته.. أحقاً لم تكن زوجته! وهو ما يزال ينتظر فتاويك على المسائل التي

طرحها.

: ألم تقل له إن الحقيقة في الإجماع!

عبدو : وهل يعي مايقال له!

: إذن دعه يتخبط في خباله. ولا تحمل له الطعام بعد

اليوم.

: نعم.. فليطوِ سيدي تلك الصفحة وغبارها. يحق لك أن تهنأ بعد أن راقت لك المدينة، وصار الأكابر يمشون بين يديك طالبين رضاك.

المفتى

: نعم.. كانت الخلافات تكبل يدي، وتضغط على مركزي، سنجلو الآن ما لحق بالمنصب من أوشاب، وسيعرف الناس أن سعادتهم في الطاعة، وأن للمفتي جلالاً وسطوة.

عبدو

: ألن تصدر الفتوى التي كنت تنوي إصدارها، والتي يتمناها كل أوادم الشام؟

المفـــتـــي : أية فتوى؟

عبدو : أن تحرِّم البغاء، وتبيح دم الغواني والعاهرات.

المفتى : آه.. هذه الفتوى! أعتقد أن عليناً أن نتريث قليلاً، وأن نتدرج في الشدة. هناك أمر أريد أن تتولاه شخصياً.

: لِيس على الشيخ إلا أن يأمر.

المفتى : أريد أن تتسقط لي أخبار وحركات زوجة النقيب بعد طلاقها. ولا ينبغي أن تثير الانتباه، أو يلحظ أحد غرضك.

عبدو: لا تشغل بالك. سأعرف لك ماذا تأكل، ومتى تنام.

[يعلو أذان الغروب].

المفتى : الله أكبر..

عبدو

المفتى

عبدو : لا إله إلا الله.. أتريد شيئاً آخر يا سيدي! هل أساعدك في الوضوء!

المفـــــى : بارك الله فيك.. لا أريد شيئاً.

[يخرج عبدو].

أستغفر الله العظيم.. يارب.. إني أحس في نفسي فتوراً عن الصلاة، ولا أدري لماذا يارب.. لا تستكثر نعمتك علي، ولا تجعلني من الجاحدين. بإلهامك دبرت، وبفضلك نلت ما كنت أصبو إليه. آزرتني حتى ترقيت في المراتب. وحصرت قلوب أعدائي. وحسّادي، فانزاحوا عن دربي. يارب وأنت الوهّاب الكريم، غمرتني بالنعم، وبوأتني المجد الذي تشوقت له نفسي. ولم يبق أمامي إلا خطوات يسيرة، وأصير مفتي السلطنة في مركزها وعاصمتها. يارب نؤلتني هذا كله، فلم تحرمني الرضا؟ هل أضلّني إبليس..؟ أحس

فراغاً في سريرتي، كدراً في قلبي. أكانت تلك المرأة أحبولة إبليس، وأداته؟ لماذا لا يغمرني الرضا، ويفيض في جوانحي العرفان! إني فاتر الروح والجسد. لا أحس للنصر بهجة، ولا للمجد مذاقاً. هل تخلّصت من أعدائي، كي يأتيني عدو من نفسي! علقت صورتها في خيالي، وعلق كلامها في ذاكرتي. يالها امرأة بين النساء.. يارب.. قوني على الصلاة، وانزع هذا الكدر من قلبي، وطهر روحي من حيل إبليس وألاعيبه. يارب.. نويت الوضوء، ونويت الصلاة وألاعيبه. يارب.. نويت الوضوء، ونويت الصلاة (يعلو صوته آمراً) هاتوا الطشت والإبريق. يارب.. إني الوذ بك من فتوري.

[تتلاشى الإضاءة].

مومنة : لا أريد شيئاً.

وردة : هل تكسرين خاطري؟ ياالله يابسمة.. (تخرج بسمة. يرين صمت، ووردة تتحاشى أن تلتقي عيناها بعيني مؤمنة) إذا أردت أن تسألي.. لا أدري.. إني مرتبكة. أتريدين أن تسألي.. عني وعن.. السيد النقيب؟.

مؤمنة : لن أسألك عن علاقتك بالسيد النقيب.

وردة : على كلّ.. لقد انتهت. كانت شيئاً عابراً مما يفعله كل الرجال. وأنا واثقة أن منزلتك في نفسه لم تتزحزح، ولو مقدار شعرة.

مسؤمسنسة : هذا لا يعنيني. أنا الآن طالق، وما بيني وبين عبد الله انتهى إلى الأبد.

وردة : طالق..! وهل كان ذلك بسببي! أماتني الله، وشواني بناره إن كنت السبب.

مسؤمنة : لا.. لم تكوني السبب.. لقد تهيأت الفرصة لكي يحدث ما ينبغي أن يحدث. ليس لدي ما ألومك عليه، بل وأشعر بالامتنان لك.

وردة : ولمَ الامتنان!

مسؤمسنة : ربما لأنك هيأت الفرصة لكي يحدث ما حدث.

**وردة** : أكنت تكرهينه!

مؤمنة: لا.. لا أكرهه.

وردة : إن عبد الله رجل يُفتقد.

مؤمنة : هل تفتقدينه!

وردة : وما الفائدة؟ تعلمت ألا أتحسّر. حين تنتهي الحكاية، أدير ظهري، وأتابع طريقي. مالنا.. لا مؤاخذة، حتى الآن لم أعرف سبب تشريفك لي.

## المشعد الثاني

[في بيت وردة. وردة ومؤمنة].

وردة : (محرجة وقلقة) نوّرت البيت. اي والله.. أضاء البيت نور. غسلت الملاية، وبخرتها بالمسك. لو أرسلت الخادمة.. هذا شرف لا أستحقه.. أن تأتي بمقامك، وشرفك إلى بيتي.

[تتناول وردة الملاية المطوية والملفوفة بعناية، وتقدمها لمؤمنة].

مؤمنة : لم أزرك كي أسترد الملاية.

وردة : (يزداد حرجها) طيب.. تفضلي. (تحاول مؤمنة أن تجلس على إحدى الطنافس المصفوفة في المكان، فتأخذ وردة بيدها) لا.. لا.. الجلسة هنا أكثر راحة. (تجلسان، تتعمد وردة الجلوس في مكان أوطأ، بينما تتفرس مؤمنة في المكان بعينين لاهبتين) هل أنت م تاحة؟

مـؤمـنــة : لا تشغلي بالك.. فأنا مرتاحة. إن بيتك لطيف.

وردة : هو على قدُّ الحال. رتَّبته، وزيَّنته بمقدار ما أستطيع.

مؤمنة : إنه كالعش.. ملوّن ودافيء.

وردة : هذا من ذوقك. (تصفق بيديها عدة مرات. تظهر الخادمة بسمة) أين الضيافة يابسمة؟ هاتي مايليق.. ولا

تسوّدي وجهى أمام ست الأشراف.

وفواكه مجففة].

بسمة : أين أضع الصينية يا معلمتي؟

وردة : ضعيها أنى شئت.

[تلاحظ بسمة الجو المتوتر، تضع الصينية، وتقف منتظرة].

وردة : (بغضب) ماذا تنتظرين! اخرجي..

[تخرج بسمة، تتحاشى المرأتان تبادل النظرات ويرين

على الجو توتر مثقل بالغضب والدهشة]. مــؤمــنــة : وخزتني إلصدفة. ولكن لا شيء يحكى عن ذلك

البيت المُكَّلس بالشهوات والرياء، يمكن أن يدهشني.

وردة : إذن، أنت تعرفين قصتي!

مؤمنة : لعلي لم أسمع عنك بالذات. ولكن أعرف قصصاً

كثيرة مما كآن يدور في ظلمات ذلك البيت. صدقيني.. لم يخطر ببالي أن أهينك، أو أن أمسً

مواجعك.

وردة : لا تحاولي أن تمكري بي. وقولي على بساط أحمدي

ماذا تخفين وراء زيارتك.

مؤمنة : قلت لك على بساط أحمدي.. أريد أن تساعديني

كي أصير غانية.

وردة : أتحاولين مكايدة عبد الله..!! أعوذ بالله من كيد

الكبار.

مؤمسة : ينبغي أن تصدقيني.. أنا لا أعرف اللف والدوران،

ولم أتعود على تدبير المكائد. إني أعني ما أقول، وليس هناك ما يدفعني إلا رغبتي وهواي.

وردة : حلَّفتك بالله.. هل أنت جادة!

خمة : جئت أرجو أن تأخذي بيدي. أريد أن أنضم إليك،

وأن أغدو واحدة من غواني هذا البلد.

[تهب وردة واقفة، وكأنما لسعها عقرب، تحملق بمؤمنة مبهوتة وغاضبة. تبادلها مؤمنة نظرتها دون أن تنكسر عيناها].

وردة : ماذا قلت؟

وردة

مومنة : أريد أن أصير غانية مثلك.

: (تنفجر) أجئت تتفقّسين علي! أجئت كي تزدريني، وتحطي من شأني! هل كتب علي أن يلاحقني بيتكم بالإهانة طوال عمري! من درّبني، وأسلكني هذا الدرب! أتذكرين. لا.. لا تذكرين، أولعلك لا تريدين أن تذكري. أبوكِ هو الذي علّمني طبقات الفسق الشيخ الجليل.. أبوكِ هو الذي علّمني طبقات الفسق ومراتبه قبل أن أحيض، ثم تناوب علي الإبن مع الأب، ثم ألقوا بي في الشارع لأن العرق دساس، ولأن حركاتي تنم عن فسق مبكر! طويت صدري على سري. ذقت المرارة والإهانة والشقاء ولم أجرؤ على البوح بسري. وها أنت بعد هذه السنوات، تأتين

ـؤمـنـة : (تنهض بدورها مذهولة، وكأنها تحدّث نفسها) وإذن..

أنت واحدة منهن. من ذلك السرب الطويل الذي تعاقب على حضن الوالد. والشيخ الجليل لا تشبع طبيعته، ولا تستكين.

بجلالك لكي تنكأي الجرح القديم، وتبصقي عليّ في

[تدخل بسمة حاملة صينية كبيرة عليها قهوة ومكسرات

مؤمنة : كل الجديا وردة.

وردة : (ترفع عقيرتها، وتصفق بيديها) الله.. الله.. تعالوا، واسمعوا. ست الأشراف تريد أن تصير غانية. إنها تحسدنا على هنائنا، وتريد أن تنازعنا فيه. وهل تظنين بسلامتك أن الكار بيت داشر، ومفتوح لكل من لها فرج ونهدان!

مؤمنة زلهذا طلبت مساعدتك.

وردة : ولَمَاذَا أَسِاعِدِك؟

وردة

مؤمنة : لأني أتوسم فيك السماحة. ولأني لن أضيّع لك تعبأ. أعدك ياوردة أن أكون رفيقة لا تجحد المعروف.

: اسمعي يا بنت الحلال.. هذا الكار لا تدخله الواحدة منا، إلا بالاضطرار والمطاحمة والبهدلة. أما أن تأتي امرأة تملك كل شيء، وليس لديها أي دافع إلا المزاج تحملناها. كان يمكن أن أخرج من الباب، وأصيح في كل الطرقات.. ست الأشراف تطلب الدخول في سلك الشراميط. وكان يمكن أن أثأر بالشماتة والفضيحة لحياتي كلها. تصوري.. هل خطر ببالي أن الفرصة ستأتي، وسأرى بعيني ابنة ذلك الرجل الذي رماني إلى هذا الكار، تتوسل إلي كي تدخل فيه! حقاً.. إن الدنيا لا تخلو من العدل. لا يا بنت الحلال.. رغم كل شيء، لا يطاوعني قلبي على الانتقام. خذي ملايتك، وانزعي وسوسة الشيطان من قلبك.

رمنــة : يمكنك أن تشمتي، أو تثأري، وهذا أقل من حقك.

ولكن لا رجوع عن القرار. توسمت فيك وداً خفياً، فلا تخيّبي رجائي. إذا لم تقبلي مساعدتي، فسألجأ إلى معلمة أخرى.

وردة : ما أعجبك ياامرأة.. من أين يأتيك هذا التصميم كله؟ مؤمنة : هذا أمر يصعب تفسيره، ويطول الخوض فيه. يكفي أن تعلمي أني شديدة التصميم، وأني سأنفذ ما صممت عليه.

وردة : يا بنت الحلال.. ما حدث بينك وبين عبد الله يمكن إصلاحه.

مؤمنة : أنا طلقت عبد الله، ولا شأن له بهذا الأمر.

وردة : تمهلي بعض الوقت.. ومع الوقت قد تستردين بصيرتك. إنك لا تعلمين في أي موحلة ترمين نفسك. أتظنين أن حياة الغواني رغد ونعيم! إنها حياة مغمّسة بالقهر والعفن والخوف. نخاف من يحمينا، ونخاف غدنا. ماالذي تظنين أنك فاعلة، وأنت ما أنت. لك من جمالك ومركزك حصانة، وألف من يتمنى قربك. إذا لم يكن ما تطبينه نزوة عابرة، فإنه جنون ما بعده جنون.

مؤمنة : ما أريده ليس نزوة. أرجوك أن توفري نصائحك، لأني عجمتها، وعجمت ما هو أكثر منها قبل أن أعزم على المجيء إليك.

وردة : لا مجال لإقناعك!

مؤمنة : لا.. لا مجال. تدبرت الأمر، وقررت.

وردة : وتريدين أن أكون المرشدة والمعلمة!

مؤمنة : إذا رغبت.

ــــمـة : (وكأنها تصحو من كابوس) نعم.. نعم..

وردة : هاتي ثوب الفتنة.

[تحيط البنات بألماسة، ويبدأن بنزع ثيابها على إيقاع

غنائهن].

البنات : (يغنين ووردة تقود الغناء وحركاتهن)

اسم الله.. اسم الله يازينة

يا وردة جموة الجنينة زهر القرنفل يا عروسة

والسورد خيسم علينا قومي العبي بحبل اللولو

وافردي شعرك على طولو خليهن يحكو ويقولو

آه يا حلاوة يا عسلية. قومي العبي بعرق الألماس

واللولو حارس هالبزاز الله يجيرك من كلام الناس

آه يا حلاوة يا عسلية

آتدخل بسمة حاملة ثوب الفتنة وهو ثوب يميّز وردة، وترتديه للإغراء. تغدو ألماسة شبه عارية. لم يقَ عليها إلا بعض الملابس الداخلية. أفرد البنات شعرها، ومشّطنه، فيما انهمكت وردة بتزويقها. حين تصبح جاهزة، يلبسنها مع الغناء والرقص ثوب الفتنة]

البنات : عالدلالي.. عالدلالي

هالنقلة نقلة غزالي

وردة : ستكونين بنتي، وحقي عليك الخضوع والطاعة والولاء. ياالله! ولكن من يصدق.. أن يأتي يوم، وأصبح سيدة لست الأشراف! وأن تصير ابنة ذلك الشيخ الجليل بنتي في الكار! هل أنا أحلم..؟

مؤمنة : لا.. إنك لا تحلمين يا معلمتي

وردة : (وهي تصفق بيديها) طيب.. دعينا نبدأ.

وردة : نعم.. سنختار لك اسماً يبرق كالمصباح (تدخل بسَمة)

نادي البنات يابسمة، وهاتي الشربات.

مؤمنة : هل تسمينني نجمة!

وردة : هو اسم جميل. دعيني أفكر.. إني أبحث عن اسم يبرق في حروفه ولفظه. ياقوتة.. لا.. اللفظ كامد. ألماسة.. نعم، هذا يشع. ما رأيك! هل أعجبك!

مؤمنة : نعم.. إنه يشغ. ولمَ لا! صار اسمى ألماسة.

[تدخل بسمة، ووراءها ثلاث من بنات الهوى يتدافعن].

وردة : يا بنات.. لدينا تلبيسة. هذه الفتاة اسمها ألماسة. تريد أن تدخل الكار، وأن تتعلم فنونه. لن نسأل عن حكايتها، ولا يهمنا أن ننبش في ماضيها. إنها ألماسة، وأعتقد أنها ستكون بنتا طيبة وبارعة. سنشرب شرباتها، ونحتفل بتلبيستها. هاتي ثوب الفتنة يابسمة. [بسمة تبدو غائبة في ذهولها ودهشتها].

وردة : مالكِ! هل أصابك الصمم!

AY

#### المشهد الثالث

[عباس. يدخل العفصة حليق الشوارب، ناعم الوجه، يتعمد التخنث بحركاته وكلامه

: (يرمقه باستغراب ونفور) قاتلك الله.. ماذا فعلت عباس

بنفسك؟

العفصة : فكرت أن أقدم لك هدية بانور عيني.

عباس: أي عفريت ركبك!

العفصة : لم يركبني إلا هواك.

عباس : وهل قلبت سحنتك من أجل هواي؟

العفصة : لا تجعلني أبكي.. أردت أن أحلو في عينيك.

لاحظت أن ولعك يخف، وأنك تبتعد عنيّ، فأصابني فزع رهیب. وفکرت.. کیف أرضی حبیبی.. کیف أرضيه..! وخطر لي أن أقدم لك أثمن مالديّ وآخر ما يميّزني في عيون الناس. (يخرج من جيبه منديلاً حريرياً معقوداً بأناقة، ويقدمه لعباس). تفضل يا أبا

الفهد.. إنها هديتي لك.

عساس : ماهذا؟

العفصة : افتحها، وسترى ما فيها.

: (يفك ربطة المنديل، فيظهر مافيها) أهي شواربك! عباس

العفصة : نعم.. هي شواربي، أهبها لك. ويمكنك أن تعلن في

طول المدينة وعرضها أن شوارب العفصة ملكي، وأنَّ

لبست شلحة وشلحت شلحة وتحت الشلحة شي َضُوالِي. عالدلالى عالدلالى هالنقلة نقلة غزالي لبست بدلة وشلحت بدلة تحت البدلة شي ضوالي.

[تتم التلبيسة]

وردة

وردة

وردة

: دعيني أرى.. تفتّلي قليلاً.. الله.. خزيت العين. بدرّ

واكتمل. انظري إلَّى نفسك بالمرآة يا ألماسة.

إتنظر ألماسة إلى نفسها بالمرآة نظرة غربية ومسحورة. تقترب منها وردة.

: هل ألمح ندماً في عينيك يا ألماسة!

: لا.. لا ندم. هذا كالسحر. إني مبهورة. ألماسية

: هاتي كؤوساً وشراباً حقيقياً يا بسمة. بالخمر سنساعدها على تخطى العتبة. وبالخمر سنبارك الاسم والصحبة. وبالخمر سنسقى البهجة والموجة. ياالله يابنات..

يا قضامة مغيرة ويا قضامة ناعمة

شوف عيني شوف

آتيداً بالرقص، والبنات يرافقنها بالغناء والتصفيق. بعد عدة دورات تسحب ألماسة إلى الرقص لتحل محلها. بعد تردد قليل، تبدأ ألماسة بالرقص بينما يشتد التصفيق. ترافقها وردة وكأنها تعلمها كيف تجعل أداءها أفضل]. [تتلاشى الإضاءة].

العفصة كله ملكي.

عباس : أعوذ بالله.. ماالذَّي دهاك يابني آدم!

العفصة: أخاف أن تهجرني. بعد أن كشفت روحي، وأذقتني مسرّة كنت أبحث عنها طوال عمري، لا أتحمل أن تبتعد عني. إنك لا تعلم ماذا فعلت بي! لقد غيّرتني، وقلبتني من أصلي.

عباس : ألم تكن تريد السَّترة، وتخاف البهدلة!

العفصة: لم أكن أعرف سطوة الحب وجنونه. السترة.! وهل يستطيع العاشق أن يستتر! لم أعد أبالي بشيء. إن جفوة منك أشد علي من ضياع اسمي وكرامتي ومكاني بين الناس. لا يهمني أحد.. لا يهمني إلا أنت. وأريد أن ترغبني، وأن تجدني حلواً وطرياً بين يديك. انظر.. نتفت شعري كله. ساقاي ويداي وكل شيء. ولو شئت أن تقطع لحمي، فإني مباح

عباس : أعوذ بالله.. وهل تعتقد أنك ترضيني إذا تخنثت!

العفصة : وماالذي يرضيك؟ ألا تفضَّلني ناعماً وطريّاً!

عباس : إنك تثير نفوري. ما أنت الآن إلا علق يتدرب على

العفصة : إني علق لك. وأردت أن تعرف أني تحولت، وأن لعفصه لدي الشجاعة كي أعلن تحولي، وأواجه الناس به. قل

لي كيف تريدني؟

عباس : أردت أن تظل رجلاً إلى جانبي وبين يدي.

العفصة : لا يهمني ما أكون. ولكني لك وبين يديك.

عباس : مع هذا التخنث السافر، أخجل أن تكون إلى جانبي.

وأخجل أن يعرف الناس أن لي صلة بك. بهذه الهيئة، ما أنت إلا سمسم آخر.

العفصة: لا تقتلني يا أبا الفهد. ما فعلت هذا إلا من أجلك. وأنت تعرف أن ما فعلته باهظ التكاليف علي. إنه في بلدنا كالموت أو أسوأ من الموت. ولكنك تتظاهر بالغضب والنفور، لأنك تبحث عن حجة كي تقطع ما بيننا (يغص وينخرط في البكاء) إني لا أتحمل هجرانك.. إني لا أتحمل أن ترميني بعد أن غيرت تكويني. غدوت كالماء في صفائه ووضوحه. كيفما نظرت إلي، ستجدني واحداً. هيئتي هي سريرتي، وسريرتي هي هيئتي. ألم تقل إنك تنفر ممن له مظهر ومخبر. وما فعلته هو أني أظهرت مخبري، ولم يبق لدي ما أكتمه أو أخفيه. أردت أن أقوي أسباب الود بيني وبينك، وأن أعترف دون مداورة أو تستر أني أعشفك. هذا العشق هو الذي جرأني على نفسي وعلى الناس، وهو الذي يمدّني بالشجاعة والحياة.

عباس : ما هذا الهبل الذي تسكبه في أَذني؟ إنك تتكلم مثل قحبة قرّحها الغرام والحرمان.

العفصة : أتكلم كما يتكلم العاشق.

عباس : وتتحدث عن العشق وأكل الهوى..! لا يكون بين

الرجال عشق وغرام.

العفصة : ماذا كان بيننا إذن!

عــبــاس : أتريد الصراحة!

العفصة : نعم.. حان وقت الصراحة ولو كان فيها مقتلي.

عبساس : ما كان بيننا هو شهوة تزول مع قضاء الوطر. وكان

يلذُّ لي أن أعلو رجلاً محسوباً على الزكرتية، وأن أرى قامته تنكسر وتتصاغر بين فخذي. أما الآن، فأي لذة سأجنيها من اعتلاء مخنث رقيع!

العفصة : أتعلم يا أبا الفهد.. إن مواجهة كل زكرتية البلد مجتمعين لا يحتاج إلى الشجاعة التي احتجتها كي أفعل بنفسى ما فعلت.

عباس : دعنا من المنفخة.. أهي شجاعة أن تمسخ نفسك، وتصبح عرّة لمن يعاشرك أو يقترب منك؟

العفصة : تخليت عن كل ما يخصني، لكي أخصك وحدك، ولكي يعرف الجميع أني منذور لك. فهل يكون هذا التفاني عرّة تخجل منها، وتتحاشاها..! لو كنت تبادلني العشق، لقدّرت ما فعلت من أجلك.

عباس : كلما تحدثت عن العشق، سقطت من عيني أكثر.

العفصة: سقطت من عينك لأنك تريد أن تقطع مآ بيننا. لا تظن أني لا أعرف ما يجري. منذ أن طلبت منك قحبة الحسب والنسب ألماسة أن تكون حاميها، بدأت تبتعد عني وتظهر الفتور لي. لا يزعجني أن تكون حاميها. وسأعمل بين يديك خادماً وسنداً، ولكن لا تقطع ما بيننا. لا أعرف ماذا أفعل بحياتي إن تقطع ما بيننا.

عباس : أشعر بالنفور، ولم يعد يلائم سمعتي أن تكون بيننا صلة

العفصة: أرجوك تمهل..

عباس : هذا قراري، ولا تذل نفسك أكثر.

العفصة : أكنتُ مخدوعاً ياعباس! ألم يكن لديك إلا هذا

المظهر الذي تتشبث به، وكأنه وجودك وعلامتك! لن أذل نفسي أكثر. ولكن لدي رغبة صغيرة أود أن تلبيها قبل أن نفترق.

عباس: وما رغبتك؟

العفصة : أن تنازلني في ليِّ الذراع.

عباس : أتريد أن تمتحن قوة ذراعي!

العفصة : أعرف قوة ذراعك، ولكن لم أعد أعرف هل بقيت في ذراعي قوة.

عباس : وقر على نفسك هذه المهانة.

العفصة : هذه المهانة هي رغبتي الأخيرة، فلا تخذلني.

عباس: سأسحقك.

العفصة : سحقت ماهو أهم من ذراعي، ولن يزيدني ألما أن

تسحق ذراعي. تعال..

[يجلسان حول طاولة. تتماسك قبضتاهما، ويبدأ كل منهما في الشد كي يلوي ذراع الآخر. يستمران فترة طويلة ولا يفلح عباس في لَيِّ ذراع العفصة. تحمر أوداجه، ويبدو الغضب على وجهه].

العفصة : هل نواصل!

عباس : (محتقناً) لا.. هذا يكفى.

العفصة : (قبل أن يرخى قبضة عباس، ينحني بلطف، ويقبّلها)

الآن.. وداعاً يا عباس.

عــــاس : (وهو يتناول المنديل الذي يحتوي على شوارب

العفصة) خذ هديتك قبل أن تخرج.

العفصة : هي لك ولا يهمني ما تفعله بها.

[يخرج العفصة]

## المشهد الرابع

[في بيت عبد الله. حلقة ذكر في أوج احتدامها. وعبد الله في وسط الحلقة يدور ويترنح وهو يردد.. الله.. الله.. عيناه زائغتان، وملامحه تنم عن الغياب. وبعد قليل يسقط على الأرض، ويبدأ جسده اختلاجات لا إرادية ومتلاحقة. حين يهدأ جسده ينسحب الحضور انسحاباً خفياً. يظل عبد الله وحيداً، راقداً على الأرض.

يدخل الولي.]

الولمي: أين بلغت!

عبـد ألـله : (يرفع رأسه ويتلجلج صوته) لاشيء.. وهن في

الجسد، وغبش في العين.

السولسي : إنك تبدأ الطريق. والطريق طويلة.

عبد الله : (يعتدل في جلسته) أشواقي محرقة، والوجد يملأ

جوانحي. أحياناً.. أحس أني أقترب.. أن بارقة ستسطع، وأن النور سيغشاني. ثم يغرق كل شيء في

الظلام. وأعود إلى فقري.

الـولـي : لا نصل إلى النور إلا بالسوانح النورية.

عبد الله : وكيف السبيل إلى نيل هذه السوانح!

الـولـي : البعض ينفق السنوات الطوال، ويظل لا يبرح مكانه.

عبد ألله : لا تضعف همتي. تحوَّل وجدي إلى حصر يغمُّ

صدري. لا آكل إلا بُلعة من الطعام. ولي في كل يوم

: ماذا دهاني؟ من أين جاءته هذه القوة؟ كاد هذا المخنث أن يلوي ساعدي. لعنة الله عليه. لقد أفسد مزاجي.

عبياس

[يرمي الشوارب على الأرض، ثم يدوسها بغضب. وكما لو كان الغضب يتصاعد في صدره، فإن قدمه تدوس الشوارب بحركة متصاعدة العنف]. [تتلاشي الإضاءة].

۹.

عبد الله : وهل يغيثني لو فعلت!

الـولـي : حين تترك نفسك وراءك، تجده أمامك وبين عينيك.

فهل تفعل؟

عبد الله: نعم.. سأفعل. لأن الوجد يهلكني.

الولى : إن تعظيم الناس يصرف عنه يا عبد الله. وإن الدنيا

لقمة مسمومة. ومن يحب لا يزعجه لوم اللائمين.

ولا تَنْسَ أن هناك عشاقاً سبقوك، كانوا يبولون الدم إذا ذكر الله عز وجل. وسعيد من يرقى المقامات،

ويصل إليه، فيفنى في غبطته.

[يختفي الولي]

عبد الله : مَا أعظم أَشُواقي. اسقوني يا ثقاتي. قَطّروه واسقوني.

أسكروني حتى أفقد بصر عيني، وأبصر بعيني ذاتي.

الله.. الله.. الله.. الله...

[تتلاشى الإضاءة].

ثلاثمائة ركعة وثلاثون ألف تسبيحة.

الــولــي : أتمنّن الحق يا عبد الله؟

عبد الله : معاذ الله ياسيدي. ولكن أشعر أن بيني وبينه حجاباً

سميكاً، لا يكاد يرقّ. حجاباً يوجع قلبي، ويملأني

يأساً من نفسي.

السولسي : نفسك هي حجابك، والنفس هي أصعب ما يعالجه

المريد.

عبد الله : دعوته دعاء من لا يرجو سواه. وناديته بالاستغاثة، فلم

يلتفت إلى صدق دعائي ويأسي من نفسي.

الولي : دعاء السجين في نفسه لا يخلو من الأنانية

والشوائب.

عبد الله: أما من رسالة أو كتاب؟

السولسي : لا خير في الكتب. من جاع جوع القوم وسهر

سهرهم، رأی ما رأوه.

عبد الله: أما من نصيحة؟

السُولسي : أهمل بدنك حتى يتراكم عليه الوسخ، وعفّر وجهك

ومرقعتك حتى يزدريك من يراك. لآ تقصَّ ظفراً ولا شعراً، واترك القمل، يتناثر على وجهك وثيابك. ثم ادخل إلى حيّك الذي تُعظّم فيه حتى ينظر إليك أصحابك، ويسقط باللوم جاهك، ويلاحقك الصبية

اطبحابت، ويسمط بالمود بالتقريع والسخرية.

عبد الله : ألا يوجد سبيل آخر؟

السولسي : ابتدىء بهذا قبل كُل شيء حتى تُسقطِ جاهك،

وتُذَلِّ نفسك، ثم عد إلى معتزلك خفيفاً، لا تملك

شيئاً ولا يملكك شيء. وكرّر النداء..

# المشعد الخامس

[في بيت المفتي. الشيخ محمد رسمي الخزار وهو والد مؤمنة التي صارت ألماسة. المفتي. ألماسة]

المفتى : زيارتك مشرفة وكريمة ياشيخ محمد. وإن كنا نود لو أن دواعيها مختلفة. هذه هي ابنتك. أرجو الله أن تهديها إلى الصواب، وأن تسترجعها للعيش في بيتها وفي كنف أهلها.

الشيخ محمد: مشكور سعيك وترحيبك ياشيخ قاسم.

ألماسة : ألا تتعب من المكر والترتيب يا مفتينا أ

المفتى : لا يلام فاعل الخير يا مؤمنة.

ألماســـة : اسمِي ألماسة. وأمرك مع الخير يحيّرني مكره والتواؤه.

الشيخ محمد : حقاً. لقد تجاوزتِ في النشوز كلُّ حد. ليس لك

كلام وأنا موجود في الحضرة. هل تتكرم ياشيخ قاسم، وتتركنا برهة على انفراد!

المفتي : طِبعاً.. طبعاً.. البيت لك. وأوصيك ياابنتي أن توفّي

أباك حقه من الطاعة والتوقير.

[ينسحب المفتي، ويترك الشيخ محمد مع ابنته].

ألماســة : هل وسَّطت المفتي كي تلتقي بي!

الشيخ محمد: لم يكن هناك سبيل آخر.

ألماسة : لماذا لم تطلب منى أن أوافيك في البيت!

الشيخ محمد : أنت تأتين إلى البيت! ألا تدركين أنك صرت عاراً

يلطخ البيت وأهله! إني أشعر بالامتنان لأن المفتي رضي أن تدخلي بيته. ماالذي حلَّ بك! كيف سيطر عليك إبليس، وساقك كالعمياء إلى الرذيلة والفاحشة؟ أين أواري وجهي، وكيف نواجه الناس! إن فاحشتك لا يكاد يصدقها الخيال. غدونا سيرة المدينة ومضغة في أفواه الرعاع.

ألماسة : ما أفعله لا يخص أحداً سواي.

الشيخ محمد: وترفعين عينيك في وجهي! من أين تعلمت هذا الاستهتار! في بلدنا سمعة الحرمة تخصُّ أهلها قبل أن تخصها. إنها بلاء على الأب والأخ والزوج والقريب. أهذه هي التربية التي أنشأتك عليها؟ أهذا هو التعليم الذي ميرتك به عن بنات الآخرين؟ ماذا أصابك؟ لا يمكن أن تفعلي هذا الأمر الفظيع إلا إذا كنت مسكونة أو مجنونة!

نعم أيها الرجل التقي.. إني مسكونة. مسكونة بالأشباح التي كانت تتخفى في القمة. مسكونة برائحة الشهوة التي كانت تملأ أعطاف البيت. كنت أميز الروائح التي تعرفتها طفلة، والتي أدمنتها بالغة. وتعم.. مسكونة بالهمس المكتوم والفضائح المخنوقة. أتحدثني أيها الرجل التقي عن التربية.؟ هل تعرف ماهي النار التي وشمت جسدي، وأنضجته قبل أوانه! إنها نار شهوتك التي لا تفتر، ومعها شهوة بكرك الذي تفاخر به. إنها نار الحرقة في دموع أمي، وصمتها الموجوع. إنها نار عينيك اللتين كانتا تلحقان بي في الدار وبيت الخلاء ومحل النوم والخلوة.

ألماسية

WWW.akhawia.net

الشيخ محمد: اخرسي.. قطع الله لسانك. ما أنت ابنتي التي أعرفها. إن إبليس هو الذي يسكنك، ويتكلم من فمك.

ألماسة : وهل كان إبليس هو الذي يعلم الخادمات طبقات ومراتب الفجور، ويفضّهن قبل البلوغ، ثم يلقي العبء على الأم التي تذوي كي تكتم الفضيحة، وتغطيها. أتعلم أن الغانية التي شغلت الشام، وسبب لبُّ نقيب الأشراف كانت خادمة في بيتنا، وكنت معلمها الأول في فنون اللذة والفجور!

الشيخ محمد: (يصفعها بعنف وهو يرتعش انفعالاً وغضباً) اخرسي.. لعنة الله عليك. هل فقدت كل أدب؟ هل فقدت كل حياء؟

ألماسة : لا تلم إلا نفسك ياأي. أنت من مزَّق حيائي، وأنت من زرع الغواية في نفسي. نعم لقّنتني كلمات، لكن ماقيمة الكلمات وأنا أبصر كيف تمارسها، وكيف تختلس النشوة من أضدادها؟ حفّظتني القرآن، وعلّمتني في الوقت نفسه كيف يكون ترتيل القرآن ستاراً للتهتك والفسوق. إني ابنتك وأهوائي ثمرتك، وما أفعله الآن تخمّر، ونضج بتلك الرائحة الحريفة التي كانت تنبعث من ظلمات البيت، وتنتشر في أرجائه.

الشيخ محمد: ملعونة أنت حتى يوم الدين. أتساوين نفسك بالرجال..؟ لولا حرمة المرحومة لقلت إنك لست من لحمى ودمى.

ألماسة: إني من لحمَّك ودمك ياأبي. ولم أذكر ما ذكرت كي

ألومك أو أدينك. أردت أن تكون مواجهتنا في الضوء، وأن يكون حوارنا صريحاً لا يموِّهه نفاق أو رياء. علمتني كيف أتلمس جسدي وكيف أكتشف ينابيعه. ورغم أنك تستنكر ذلك، فإني أعتبر ما تعلمته فضلاً كبيراً وكنزاً ثميناً.

الشيخ محمد : كأنك تتباهين بالنشوز والدّعارة!اسمعي..إما أن تتوبي وتجنبي شيبتي هذا العار، وإما أن تهلكي.

ألماســـة : لا تهددني يا أبي.

الشيخ محمد : إني أخيرك، ولولًا رقة الشيخوخة لما أمهلتك حتى الآن.

ألماسة : لا تَنْسَ يا أبي أن الفضائح ملفوفة بأغشية رقيقة. وإن أصابني مكروه، فإن وردة ستمزّق الأغشية، وستعلن الفضيحة في كل المدينة، سيكون عليك أيها الرجل التقي أن تواجه بدلاً من البلاء بلاءات كثيرة.

الشيخ محمد : أهذا هو جوابك لأبيك؟

ألماسة : تهديدك هو الذي أملى جوابي. أبي.. عشت هذا العمر الطويل مستوراً. وكنت بارعاً في تغطية أفعالك، ومحو الشبهات حولك. وأعتقد أنك تستطيع رتق نشوزي، والحفاظ على سمعتك العاطرة بعيداً عني. وفي النهاية، ألا نعرف أن أحداً لا يحمل وزر الآخر، وأن لكل نفس ما كسبت، وعليها ما اكتسبت؟

الشيخ محمد : لاشك أن أمك تئن في قبرها.

ألماسة : لا تذكر أمي. من جعلَّها تئن طوال حياتها، لا يحق له الآن أن يتباكى عليها.

الشيخ محمد: متى رتيت في صدرك هذا الحقد وهذا الجحود؟

تذهلينني. : ولمَ الذهول! ألم شكن تعرف! ألماسية : أتريدين أن تحمليني جريرة هذا العمل الفظيع؟ المفتى : لا أريد أن أحملكَ شيئاً. ولكن أعتقد أني شرحت ألماسية لك الكثير عن غواية الهاوية. : قلت كلاماً لم أفهمه جيداً. وأنا لا أفهمك الآن. إني المفتى لا أفهمك أيتها المرأة، ولا أعرف كيف تفكرين، وكيف تسلكين! : ليس ضرورياً أن تتعب نفسك في فهمي. ألماسية : بل أحتاج إلى فهمك. إنك.. المفتى : (بعد أن استدرك نفسه وتوقف) إنى؟ ألماسية : (محرجاً) لا أدري.. إذا كان تدبيري هو الذي رماك المفستسي إلى هذا المصير، فإني مستعد لإصلاحه. لا أريد أن ينوء ضميري تحت وزر ثقيل. : وكيف ترى السبيل إلى إصلاح ماحدث! ألماسية : إني أعرض عليك الزواج. المفتى : أتتزوج عاهرة ياشيخ قاسم! ألماسية : لا تسيئي إلى نفسك.. إن معدنك أصيل. وما حدث المفستسي هفوة يمكن أن نتغاضي عنها. : إنه عرض كريم، ولكن لا أعتقد أني أستحقه. ألماسية : إنك أفضل من يستحقه. سأنسى كل شيء، المفتى سأجعلك المدلّلة بين نسائي. : وهل تفعل هذا كله كي تريح ضميرك! ألماسية : بل.. ولمَ لا.. أريد أن يكون ضميري مستريحاً. المفتى : لا تحمل ضميرك أي وزر. كنت أنتظر أي صدفة كي

أتريدين عقابي! أتريدين عقابنا جميعاً، لأن زوجك غرَّته الجهالة، وأخطأ في حقك! : لا أحاول الانتقام يا أبي. وزوجي لم يخطىء في ألماسية الشيخ محمد: إذن أنت ضحية عمل أو رصد. هناك من أعمى بصيرتك. عودي إلى رشدك ياابنتي، واستري شيبة أبيك. سنقول إن مساً أصابك. ومع الأدعية والنذور، سنشفيك من هذا المس، ونطوي القصة في ذاكرة : هذا مصيري ياأبي، وسيصيبني المس لو تنكرت ألماسية الشيخ محمد: أعوذ بالله.. هذه مكابرة إبليس. : ألم يكن إبليس يساكننا! ألم يرافقنا في الطفولة ألماسية والصبا! الشيخ محمد : لا أتعرف فيك على ابنتي. إنك بنت زني. لعنة الله عليكِ.. وإني أتبرأ منك أمام الله. لا ابنة لي ولم يعد لك أب. وسنرى إلى أي منقلب تنقلبين. [يبصق عليها، ويخرج]. : (وهي تمسح وجهها) أيها الشيخ المسكين. هي بذرتك ألماسة التي أينعت، وبرزت للنور. فعلامَ الغضب! [يدخل المفتى منفعلاً] : هل أغضبتِ أباك! المفستسي : لم نستطع تحاشى الغضب؟ لماذا دبّرت هذا اللقاء؟ ألماسية : لأن أباك أراده، ولأننا جميعاً نحس بالصدمة والهول. المفستسي

ألماسة

كيف يمكن أن تنزلقي إلى هذا الحضيض! إنك

مداره الذي خلق له، كالورد وأوراق الشجر، كالقمر وأعشاب الأرض، كالغزلان وينابيع السفوح، كالنور وكل ماهو حي في هذا الكون. أحلم أن أصل إلى نفسي، وأن أكون شفافة كالزجاج. ما تراه العين مني هو سريرتي، وسريرتي هي ما تراه العين مني. إن في قلبي مواجد محرقة، وأشواقاً كاوية، من العسير أن أشرحها، أو أجد تعبيراً يلائمها.

المفستــي : عجيب أمرك يا مؤمنة!

ألماسة : قلت لك.. اسمي ألماسة، وأنا حريصة على حماية اسمي.

المفتى : عجيب أمرك ياامرأة! تقولين مالا يدركه العاقل. ماذا تقصدين؟ هل ترينين الانحلال؟ هل تعتقدين أنك ستجدين ما تفتشين عنه في الدعارة؟ هذا غريب.. هذا شاذ وغريب.. قولي لي إن هذا كله ليس إلا نوه..

: نزوة..! لا يقلب المرء مصيره من أجل نزوة. وفي معاييرك ينبغي أن يبدو الأمر شاذاً وغريباً.

: لا معاييري فقط بل معايير الناس طراً.

: نعم.. وأول المقامات في رحلتي هو أن أرمي وراء ظهري معاييركم. ينبغي أن أتحلل من أحكامكم، ونعوتكم، ووصاياكم كي أصل إلى نفسي. ينبغي أن أتجاوز خطر الانتهاك كي التقي جسدي، واتعرف عليه. صنعتم مني عورة هشة يمكن أن تنتهكها الكلمة والنظرة واللفتة. وجعلتم دأبكم انتهاك هذه العورة، فصرنا جميعاً زواحف تتناهش في مستنقع من

أتبع غوايتي. وما أفعله هو خياري وحدي.

: ومُع هذا. ما زلت أعرض عليك الزواج.

: لم أطلق زوجي كي أتزوج قرينه. · أتنفذ بريم في ا

المفــــي : أترفضين عرضي!

المفتى

ألماسية

ألماسية

ألماســة : مقامي لا يتيح لي أن أستحقه أو أقبله.

المفـــتـــي : ما أنت أيتها المرأة! ماذا تريدين، وعمَّ تبحثين؟ الماســـة : إنى أبحث عن شيء لا يمكن أن يفهمه رجل مطمئن

النفس مثلك.

المفتي : ومن قال إني مطمئن النفس؟

الماســـة : ألم تقل لي إن دخيلتك صافية، وليس فيها ما تخفيه، أو ما تخجل منه!

المفتى : رَبَّا قلت. لَّا.. لم أعد مطمئن النفس. أخبريني ماذا تريدين، وعمَّ تبحثين؟

: سيبدو ذلك غامضاً، ويصعب شرحه. حيث أتأرجع على الحافة، وتناديني الهاوية، يخيّل إلي أنه، وفي لحظة سقوطي، سينبت من مسامي ريش ملون. من جذور نفسي سيطلع الريش مزدهراً ومكتملاً، وسأحلق في الفضاء كالطيور والنسائم وأشعة الشمس. أريد أن أقطع الأمراس الليفية الخشنة التي تحفر لحمي، وتقمع جسدي. أمراس مجدولة من الرعب والحشمة والعفة والعفة والتحذيرات والأمثال ووصايا الأسلاف. صفائح فوقها صفائح، يذبل الجسد داخلها ويضمر. أريد ياشيخ قاسم أن أعتق جسدي، وأفك عنه هذه الحبال التي تمتص دمه، وتقمعه. أن يغدو حراً، وأن يستقر في

ألماسية

المفتى

ألماسية

الأكاذيب والمظاهر والقيود. وأنا يا شيخ قاسم قررت أن أخرج من المستنقع النتن، وأصير بحراً لا ينتن. في الدعارة سأخلع عني صفة العورة وشرطها، وسأغدو خارج حدود الخوف والانتهاك. لا أعتقد أنك ستفهمني. وعلى كل لم يعد مهماً بالنسبة لي أن يفهمني أحد.

: دوختني يا ألماسة. في نبرتك وتصميمك ما يرعش بدن السامع. تمدّين يدك إلى المعاصي بتهور لم تسبقك إليه امرأة في هذه المدينة. أعرف أن في صدرك أهواءً عنيفة، ولكن هل أستطيع أن أتركك تمضين في هذا الدرب؟ إن امرأة لها عزمك وقدرتك على الكلام، يمكن أن تفسد سلطنة من النساء. إنك تقلبين مألوف حياتنا، ومستقبلنا. لا.. لا أستطيع أن أسمح لك.

ألماسة: وماذا تريد أن تفعل؟

المفتي : إن سلاح الفتوى يستطيع أن يفعل الكثير.

ألماسة : هل أفهم أنك تعلن الحرب؟

المفستسي : هذه حرب لا أريدها، ولا أتمناها. اصغي إلي.. من منا لا تراوده في خلوته أهواء وأشواق! من منا لا توسوس له الشياطين في لحظة الغفلة!

اللســة : أتعترف أن لديُّك أهواءً ووساوس!

المفتى : (محنقاً) نعم.. إن لدي أهوائي ووساوسي. ولكني أضبطها، وأكبت جموحها. إن أمرك يهمني، ورغم كل هذه الاعترافات مازلت راغباً بك.

ألماسة : ستجعلني أظن أني بعض وساوسك.

المفتي : لا أدري إن كان وسواساً، أو حمقاً، أو جنوناً. منذ

التقيتك وصورتك تلاحقني. إنك قلق في الفؤاد، واضطراب في الروح. لا أدري ماذا أقول.. ولكن أرجو أن تعقلي، وأن تقبلي عرضي.

الماســة : أهو الحب يا مَّفتينا..!

المفتى : لا أُدري ماهو، ولا تسأليني شيئاً. هل تقبلين الزواج أم لا..!

ألماسة : إن طريقينا مختلفتان. واشواقي لا يمكن أن يلبيها الزواج.

المفتى : أتوسل إليك.. لا تسرعي في الجواب. تمهلي، وفكري.. إني أريدك.

ألماسة : هذا الاعتراف يمكن أن يشعر أي امرأة بالزهو، ولكن مالعمل.. قلت لأبي إن مصيري تقرر. ولا أستطيع أن أهرب منه، أو أتنكر له.

المفتى: في هذه الحالة، أنت من يعلن الحرب.

: لو نشبت الحرب، فستكون هي الأخرى جزءاً من مصيري. حين يترك المرء الحافة ويعوم في الفضاء، يستحيل عليه الرجوع إلى الوراء. والآن وداعاً يا مفتنا.

: ليس بعد الحافة إلا القاع.

المفتى

ألماســة

المفستسي

: (وهي تخرج) هذا احتمال لم يغب عن البال.

: يارب.. ماهذه المرأة! أين أنزلق، وكيف أهدىء هذا الخفقان في روحي! يارب.. إني مأخوذ، وإني عاشق. لم تبق في هذا القلب أي مسرة.. لا شيء إلا الوسوسة والكدر.

[تتلاشى الإضاءة]

1.4

يخفي سراً. (هامساً) ياسيدي.. يبدو أن سحر ألماسة لطش عقل الوالي نفسه.

[يدخل الولد حاملاً صينية وطبلية صغيرة. يركزها أمامهما، ويصب الشاي لهما].

الولد: شاى ألماسة ياسيدى..

حميل : تأدب ياولد.. ماهذا الكلام!

الـولــد : كل شيء فاخر اليوم يسمونه ألماسة ياسيدي. انظر..

شاي أكّرك عجمي أصلي.

: (وهو يصفعه) انقلع من وجهي.. (يغيب الولد في

المحل، وهو يضحك) تفضل ياسيدي.. حتى الأولاد

صاروا يلهجون بذكرها، ويتلمظون باسمها. إنها جائحة من الجنون.

ابراهيم : أعتقد أن هذا بعض تأثير الأجانب. إننا ندخل في

فوضى لا أحد يعرف ماذا يكون ختامها.

حميل : معك حق. هذه الجائحة تفوح منها رائحة غريبة.

[يظهر سمسم في الشارع، وهو يتقصع في مشيته]

أحمد المارة : كيف الشغل ياسميم!

سمسم : حَنِّ طيزك. من كثرة المحلات سكرنا المحل. (يتوقف قرب حميد وابراهيم) ياأهل الإسلام.. هل يجوز مايحدث! كانت لي تجارة صغيرة على قد (ويضرب بيده على مؤخرته) هذه الراجحة. فضاقت عيون الجميع منها. الزكرتية فتحوا من الوراء، والأكابر فتحوا من قدام. قولوا أيها الأوادم.. ألا تبور التجارة إذا كثرت البضاعة!

ابراهيم : هل اشتدت المنافسة في سوق البغاء إلى هذا الحد؟

#### المشعد السادس

[في السوق. إبراهيم دقاق الدودة وحميد العجلوني أمام محلاتهما وثمة مارة في الطريق].

حميد : (يصرخ من باب المحل) ياولد. أسرع بالشاي.

الولد: (من الداخل) سأحضره حالا.

ابراهيم : هل تسجل الوقائع المذهلة التي تجري حولنا؟

حميل : والله هذه غرائب تسلب الرشد، ما عرفناها على عهد

آبائنا وأجدادنا. تقول حسدنا أنفسنا على الحياة الرائقة

التي تميّز هذه المدينة.

ابراهيم : أتصدق.. صار النوم يجافيني. كلما فكرت أن مؤمنة بنت الخزار فتحت بيتاً وتسمّت ألماسة، أشعر بالحصر

وبأن حياتنا مقبلة على الفوضي والجنون.

حميد : ياسيدي.. بدأ الجنون فعلاً. لا حديث على لسان أحد إلا ألماسة. بدأ العطارون يسمّون أفخر عطورهم

ألماسة. وبائعو الذهب لا يصنعون حلياً إلا كالتي تتزين بها ألماسة. وقيل لي.. سينزل إلى السوق حرير الماسة وقيل لي.. سينزل إلى السوق حرير الماسة الماسة

اسمه ألماسة. لقد جن الناس، وسيطر عليهم ما يشبه السحر الأسود.

ابراهيم : والمفتي ..! أليس الواجب أن يتحرك، ويتصدى لهذا

حميد : عليناً أن نزوره، ونتداول الأمر معه. لاشك أن انزواءه

الأولاد : (يغنون ويصفقون) ياعبد الله.. يا مجنون، ضروب الكف وخود الجوز

[يقتربون تدريجياً في السوق، والناس تتفرج عليهم، وتحوقل]

عبد الله: (إلى أحد الأولاد) جاء دورك. (يتردد الولد) تعال.. هذه هي الجوزة. نعم.. نعم على الخد. لا تخف، وقوها. (يصفعه الولد على خده) وهذه هي الجوزة. انظر إذا كانت فارغة، سأبدلها لك.

الأولاد : يا عبد الله.. يامجنون. ضروب الكف وخود الجوز. [يندفع حميد وابراهيم، ينهران الأطفال، ويحاولان تفريقهم]

عبد الله : دعوهم.. فإنهم يفكون أغلالي، وينقذونني منها.

حميل : مَ ينقذونك أيها السيد، وماذا تفعل بنفسك؟

عبد الله : ناديته بالاستغاثة.. إلهي! أدعوك دعاءً لم يبق له غيرك! فلما عرف صدق الدعاء من قلبي والإياس من نفسي، كان أول ما أورد علي من إجابة هذا الدعاء أن قال.. اترك نفسك وتعال. وحين تركت نفسي، نظرت إلى الخلق، فرأيتهم موتى، فكبرت عليهم أربع تكبيرات.

حميه : لا يجوز ياسيد عبد الله.. إنك تحط من مركزك ومقامك.

عبد الله : وددت أن الله تعالى جعل الدنيا بزينتها ومراكزها لقمة واحدة، فأعطانيها حتى أنبذها بين يدي كلب، فلا يغتر بها الخلق.

ابراهسيم : طيب.. تعال. لندخل إلى المحل، ونتكلم.

سمسم : إنها كالحمى. وإذا لم يسعفني رجل فاضل مثلك وأجره عند الله محفوظ، فإن العنكبوت سيعشش في دكانتي ومهجتي.

حميد : اذهب قاتلك الله..

سمسم : يا حميد أفندي.. أنت لا خير فيك. لولا الجزر لكان حالك صعباً مع أهلك.

حميل : (يهب غاضباً) تفو عليك وعلى مرباك.. امش من هنا.

سمسم : لا عليك ياحميد أفندي. ألا تحتمل مزحة صغيرة.! إنكم لا تؤاجرون، ولا تواسون. ألا أقصُّ عليكما خبر العفصة!

حميد : اذهب ياسمسم. لا نريد أن نسمع شيئاً.

سمسم : ياهو.. ياناس. لم يتركوا لمعلم الصنعة رزقاً. العفصة وست الأشراف ألماسة والذين يستعدون للنزول إلى السوق عشرات بل مئات. صارت ضيقة، ضيّق الله عليهم.

[يواصل سيره]

حميل : كيف سكتنا على مثله! أما كانوا يهدرون دم أمثاله!

ابراهيم : كان ذلك قبل أن يملأ أمثاله قصور السلاطين، وأولياء الأمر.

حميد : ينبغي أن نزور المفتى هذه الليلة.

ابراهيم : كما تشاء.

[ترتفع جلبة صبيان لا تلبث أن تتضح تدريجياً. ونرى عبد الله وقد علق كيساً في رقبته وملأه جوزاً، والأولاد يتدافعون وراءه].

#### المشعد السايع

[في بيت العفصة يجلس العفصة حزيناً ومسحوقاً، وبين يديه حبل عقدت في طرفه أنشوطة. بحركات شاردة يحفُّ الحبل بقطعة صَابون كي يلين، ويصبح زلقاً] العفصة : لم يعد هناك أمل أو رجاء. آه لو أحسن الكلام.. ولكن ما جدوى الكلام إذا لم يكن هناك من يصغي..! فقدت مكاني في عيون الناس. والذي كشفت سري من أجله، رماني وسمّاني عرِّة. فماذا بقي أمامي..! هي خطوة محتومة، وعلى أن أخطوها. مأأغرب هذه الدنيا..! إن كتمت وأخفيت، عشت وتكرمت. وإن صدقت وكشفت، نبذوك وأخرجوك منهم. لم أعرف كيف أعبر له.. إني أشجع منه. أحبني حين كنتِ كذباً وهيئة، ثم ازدراني ورماني حين جئته صافياً كالبلور بلا كذب أو هيئة. هو الكذب، وهو الجبن. لم يفهم الشجاعة التي تحليت بها، والعدابات التي كابدتها كي أتصالح مع نفسي، وأغدو شفافاً. لا أستطيع أن أنَّدم.. لا أستطيع أن أتراجع، ولا أستطيع أن أتقدم. أُغلقتِ الأبواب، وهذه الدنيا ظالمة لا يعيش فيها إلا المزوّر أو الكاذب. ريذهب إلى زاوية جانبية، يربط الحبل في عضاضة السقف، وتُتدلى الأنشوطة.. يضع طاولة تحتها ويقف

عبد الله : إليكم عني. من عرف الله، بُهت ولم يتفرغ إلى

حميد : ياسيد عبد الله..

عبد الله : إليكم عني. (إلى الأولاد) تعالوا يا أحبائي.. فأنتم رحمتي. تعالوا، وحرروني من اللّوامة، والأمَّارة و السجَّانة.

[يتابع طريقه ملوحاً للأولاد بكيس الجوز. بعد تردد قَصير يتبعه الأولاد، وهم يغنون ويصفقون].

: يا عبد الله.. يا مجنون. ضروب الكف، وخود الجوز. الأولاد

ابسراهسيم : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما الذي بدّل أحوالنا على هذا النحو!

حميد : لا شك أن عيناً أصابتنا.

ابسراهسيم : كأن زلزالاً ضرب هذه المدينة المطمئنة، فخرّبها، وأخرج خبائث بطنها. بدأت أتطيّر فعلاً مما تخبئه

حميد : هذه الليلة، يجب أن نطلب من المفتي أن يتدخل قبل

أن يجرفنا الخراب.

ابسراهسيم : نعم.. حان وقت المفتى.

[تتلاشى الإضاءة].

#### المشعد الثامن

[بيت السيد محمد الخزار. الشيخ محمد ومعه ولداه. البكر عِبد الرحمن والأصغر صفوان].

صفوان : (منفعلاً) لماذا نتحاشى الحديث في الموضوع! ومتى يقول الأب كلمته! فاحت رائحتنا، وزفّرت هذه القحبة اسمنا وعائلتنا.

الشيخ محمد: اسكت، ولا تتكلم بلا إجازة.

صفوان : إننا لا نفعِل شيئاً إلا التصفّن. ألا ترى يا أبي أننا

سجناء، وأنناً لا نستطيع مواجهة الناس مادامت حية!

الشيخ محمد : لا أحب اللغو ياصفوان. هل صالحت زوجتك ياعبد

الرحمن!

عبد الرحمن : فعلت ما أمرتنى به يا أبي.

الشيخ محمد : اي.. الله يرضيّ عليك يّاابني. أنا اخترتها لك، وأنا

كَفَلَت عَنِد أهلها حسن المعاملة. فأرجو أن تحفظ

عهدي، وأن تظلِّ على وفاق معها.

عبد الرحمن : كان خلافاً عابراً، وأعدك ألا يتكرر يا أبي.

الشيخ محمد : أريد أن أظل سِيد بيتي حتى يحين لقائي مع ربي.

عبد الرحمن : إنك السيد يا أبي.

صفوان : أتريد أن تكون سيد الغرف والحجارة، أم سيد أهل

الدار!

الشيخ محمد: لا ترهقني أيها الغلام. رأيت فيما يرى النائم ياعبد

عليها. يضع الأنشوطة في رقبته].

العفصة : ياالله.. إني أخجل من مناداتك، ولا أعرف كيف سألقاك. يارب وأنت العادل الرحيم.. ثبت قلبي، وصبر أمي، واغفر لي.

[يدفع الطاولة من تحت قدميه، فتنزرد الأنشوطة على رقبته. حشرجات مخنوقة، ثم يعم صمت ثقيل، وتتلاشى الإضاءة].

صفوان : لماذا لا تجربني! كلفني أن أدبّر أمراً.

الشيخ محمد: لن أكلفك، ولن تفعل شيئاً. ماذا قلت ياعبد

عبد الرحمن: القول لك ياأبي.

الشيخ محمد : هل تريد أن تلطخ يدك بدمها!

عبد الرحمن : سأفعل إذا أمرتني.

صفوان : وأنا جاهز.

الشيخ محمد: أخشى أن تفضحنا بالموت أكثر مما فضحتنا بالحياة. إني على حافة قبري، ولا أريد أن أحمل معي في الكفن وزراً ودماً. يكفي أن نتبراً منها، ونتركها في ضلالها.

صفوان : والناس.. بأي وجه سنلقى الناس! عافت نفسي هذا السجن. هي تسرح على كيفها، وأنا أنزوي خجلاً في هذا البيت.

الشيخ محمد : هلُّ توافقني الرأي ياعبد الرحمن!

عبد الرحمن : هذا هو الرأي الصائب. لماذا نضاعف الفضيحة دون فائدة. وأما الناس فسيعرفون أننا تبرأنا منها، وأننا لم نشأ أن نلوث أيدينا بدمها.

الشيخ محمد: كان المنام إشارة. يريدني أن ألقاه خفيفاً.

صفوان : هذا الرأي سيجعلنا سُبّة على الألسنة حتى أحفاد الأحفاد. لا.. لابد من سفك دمها.

الشيخ محمد : أنا أعرفك ياصفوان. كنت دائماً عِرق ضراط، فلا تتبجح أمامي.

صفوان : وأنا أعرف أنك تكرهني، لأن أمي ميرتني، وأحبتني. الشيخ محمد : لا أكرهك يابني. لكن لا أحب أن تتشدق في

الرحمن أن السماء تمطر حين أُقبض، وأن يداً نورانية تقشع الغيم عن وجه السماء حين أُحمل، وأن شحروراً لطيفاً يكبّر حين أُضجع في القبر. كأني الآن أراه، وهو يحوّم مسبحاً ومكبراً. أفليست تلك إشارة..!

عبد الرحمن : نعم ياأبي.. إنها إشارة وبشارة بعد عمر طويل إن شاء الله.

الشيخ محمد: ايه.. كانت حياتي مكابدة قاسية ومرهقة. خلقني الله وخلق معي، في ذاتي عدوّي. وأمضيت ردحاً من عمري، أعاند قضائي، وأتخبط في حربي مع نفسي. حرب رهيبة، يتواصل فيها الكر والفر. حين يغلبني، أخضع له وأشاطره عبثه. وحين أغلبه، يخضع لي ويشاركني صلواتي وخشوعي. كانت الحياة امتحاناً عسيراً، وعذاباً مقيماً. ثم ألهمني الله.. أني وعدوّي من خلقه وقضائه. وأن عليّ أن أبدل الحرب مساكنة وصحبة. فقرّت نفسي، وعرفت الرضا والسكينة. ومازال الواحد يلبي نداء الآخر طوعاً وحباً.. لقد جزت الامتحان، واشعر أني خفيف أمام ربي. والآن.. وأنا أتهيأ لملاقاته، لا أريد أن اثقل خفتي بالدم.. فما قولك ياعبد الرحمن..!

صفوان : وأنا..! لماذا لا تعبّرني، ولا توجه الكلام لي!

الشيخ محمد: اسكت أنت.

صفوان : لماذا أسكت!

الشيخ محمد: لأنك ترغي كثيراً، وتدبّر قليلاً. أفسدتك أمك بالدلال.

#### المشعد التاسع

[في بيت المفتي. المفتي وحميد العجلوني وابراهيم دقاق الدودة]

حميل : فسد البلد، وتغيرت أحواله ياشيخ.

ابراهسيسم: لم يعد المرء يتعرف على الشام التي ألفناها. شام المحبة والغيرة. ألمّت بنا جائحة بدّلت العفة فجوراً، والأمن قلقاً وجنوناً. ألم تصلك أخبار ألماسة، وما فعلته بالرجال! لا أدري من أين تهب علينا هذه الفوضى! منذ حكاية النقيب تزلزلت المدينة، وانقلب عاليها والعاما

صميك : وامتد البغاء إلى الرجال. تراهم يتبخترون في السوق على عيون الناس، وليس من يستنكر. لقد أصابتنا عين أو عُمل بنا شر.

المفتى : أعتقد أن لدي صورة وافية عما يجري.

ابراهيسم : لن ينقذ المدينة إلا موقف حازم كتلك المواقف التي عودتنا عليها.

حميد : هل تتريث عن قصد!

المفتى : نعم.. لماذا أتريث..! لعلي أنتظر أن يسفر الشر عن وجوهه كافة.

حميل : وُنحَن نقول.. أسفر الشر عن وجوهه، وبالغ في السفور.

حضرتي، ولا أقبل أن تخالف أمري..

صــفــوان : إنك تقرر لنا العار، وتأمرنا بقبوله.

الشيخ محمد: تأدب ياولد. حين يتكلم الكبار ليس عليك إلا أن تصغير.

عبد الرحمن : عيب ياصفوان.. أتخالف رأي أبيك!

الشيخ محمد : ومن الذي يخالفني! أنسيت ياولد كيف يغمى عليك حين ترى دجاجة تذبح، أو دماً يقطر من جرح! دللتك أمك، ولم تعلمك الأدب. قم.. لا أريدك في حض تر..

صفوان : (وهو يَغْرِج) سترى ياأبي.. وسيأتيك خبري.

عبد الرحمن : أخشى أن يتهور.

الشيخ محمد : لا تشغل بالك. هو يرغي، ويتشدق لا أكثر. أفسدته أمك رحمها الله. وما أخشاه هو ألا يبلغ مبلغ الرجال أبدأ.

عبد الرحمن : مازال صغيراً، وستنضجه الأيام. على كلِّ اسمح ليَ أن أهدئه، وأن أحتاط عليه قليلاً.

الشيخ محمد : لابأس. ولكن علّمه أن يتأدب في حضرتي. هيا بنا.. حان وقت الصلاة.

عبد الرحمن : (وهو يساعد أباه على النهوض) ياالله..

[تتلاشى الإضاءة]

ابراهيم : هذا أوانك، ولن يوقف تدهور الأحوال سواك.

المفتى : حقاً.. ربما أزف الوقت كي نقمع هذا الفساد. تلك المرأة سمّمت حياتنا، وأرّقت نومنا، مسّت عقولنا. تلك المرأة جسد يسكنه إبليس. ولن تعود المدينة إلى رواقها إلا إذا هتكنا إبليس، وطهرنا البلد منه. أيها الناس.. اطردوا ابليس، لاحقوه، ارجموه. أعوذ بالله.. وأستغفر الله.. (ينهار على مقعده).

ابراهيم : هذا هو المفتي الذي نعرف. هذا هو الرجل الذي سيجابه الفوضي.

حميل : ماحالك ياشيخ ! هل تشكو مرضاً!

المفتى : ذكر الشيطان أنهكني. إني مرهق، أشعر انحلالاً في جسدي.

ابراهيم : عافاك الله.. هذا تعب الانفعال والغيرة. كيف كان يمكن أن تجري أمورنا، لو لم يكرّمنا الله برجل مثلك.

المفــتـــي : (متعباً) هل تطلبان مني أن أفتي!

ابراهيم : أنت أدرى منا. ولكن أعتقد أن هذه البلبلة لا تصلحها إلا فتوى حازمة.

المفتى : إذن.. ستكون فتوى رهيبة. فتوى تهدر الدم. وأي دم! (ينتفض، ويتكلم بشرود) سنغوص في الدم.. إن المعركة مع الشيطان مهولة، لأن للشيطان حيله وألاعيبه. في كل واحد بضعة منه. وكل واحد سيقاتل نفسه، ويذبح نفسه، ويسفك دم نفسه. إني محموم.. وهذه الحمى لا تفارقني نهاري أو ليلي.

حميد : شفاك الله. أتريد أن نعود في وقت آخر!

المفتى: لا.. هذه الليلة يجب أن يحسم المفتي أمره. ألست

ملجأكم..! ألست مفتيكم..! يجدر بي أن ألملم شتاتي، وأن أقهر ضعفي، وأن أعلن حربي. نعم.. حرب ستطهرنا، وتعيد ما تخلخل من أوضاعنا إلى مقامه ومكانه. (بلهجة إعلانية) إن مفتي الديار الشامية (يتوقف) كم أحتاج إلى الصلاة..!

ابراهيم : (يخالس حميداً نظرات متحيّرة) هل فاتت شيخنا صلاة العشاء!

المفتى : أتحدث عن النوافل. أريد أن أنغمر في الصلاة، كما ينغمر المرء في بحر دافيء. وحين أتأكد من نقاء نفسي.. لا.. لن يتردد المفتي، ولن يؤجل عمل الليلة إلى الغد.. اكتبا عني..

حسيد : (يفتش في جيوبه، ويخرج دفتراً صغيراً) هذا دفتر حسيد : صابات، ولا يليق أن أكتب عليه.
[يتناول المفتى ورقاً، ويعطيه لحميد].

المفتى : خذ، واكتب. إن مفتى الديار الشامية يهدر دم البغايا نساءً كانوا أم رجالاً. ويخصُّ بالذكر تلك البغي التي تدعى ألماسة لأنها تجاوزت كل حد، وأشاعت جوا من الرذيلة أفسد قلوب الرجال، وحاد بهم عن الفضيلة إلى حمأة الفجور والمعصية. إن مفتى الديار الشامية يحرّم أن تتزين امرأة بزيها، أو تتجمل على غرارها. إن مفتى الديار الشامية يحرّم أن تسمى أي بضاعة باسمها، وما وُجد منها يتلف.

حميد : ياشيخ..

المفتى : (يشير إليه بالسكوت) إن مفتي الديار الشامية يحرّم قراءة الكتب غير الدينية، ومن وجدت لديه مثل هذه

الكتب فليحرقها، أو فليسلمها للمفتي. وقد تبين لنا أن من أسباب الانحراف والفساد قراءة هذه الكتب الشيطانية. إن مفتي الديار الشامية يحرّم الغناء والرقص، وكل ما ينتسب إلى الخلاعة، أو يؤدي إليها. إن مفتي الديار الشامية يأمر المسلمين بمهاجمة الأماكن التي تصنع فيها الخمور، ويحلُّ لهم إحراقها، وإهراق خمورها. كما يأمر بالقبض على من يشرب الخمر، وجرّه إلى المحكمة الشرعية لإقامة الحد عليه. أعتقد أن هذا يكفى الآن.

حميم : (مرتبكاً) بل أخشى أنك تزيدت ياشيخ. للتجار مصالح، والناس لا تستغني عن الغناء واللهو البريء. ثم إن مسألة الخمور ليست ملحة الآن.

المفتي : هل تريد أن نواجه بعض الشر أم كلّه!

ابراهيم : هذا حق.. ينبغي أن نواجه الشر بكل مظاهره وتجلياته.

حميد : أقصد.. لو تدرجنا في الأمر.

المفتي : فات أوان التدرج، وفات أوان التراجع. هذه هي الفتاوى. وتستطيعان أن تنشراها على الناس منذ الللة.

حميه : ألن يصدّق عليها الوالي!

المفتي : وما علاقة الوالي! الفتوى مسؤوليتي، ولن يراجع

مؤمن كلامي.

ابراهميم : ومن يجرؤ على مخالفة أوامر يصدرها.. مفتي الديار

الشامية؟.

حميد : هل نمضي؟

المفتى : لحظة.. اعطني الورقة (يمدّها له حميد) لا.. لا أريدها. تلك هِي الفتاوى، واعذراني فأنا متعب.

حميد : (ناهضاً) قواك الله ياشيخ.. ومتعك بالعافية.

ابراهيم : وحياتك ياشيخ.. أزحت عن صدري غمامة ثقيلة. حين جئت، كنت متطيراً من الغد، وما يحمله. أما الآن.. فقد اطمأن بالي، وانقشعت الغمامة عن صدري. غداً تتوقف الفوضى بإذن الله، وتعود المدينة كما ألفناها. بارك الله فيك.

[يقبلان يد الشيخ، ويخرجان]

: (وحيداً) وأخيراً.. تخطيت الوسواس، واستعدت زمام أمري. وغداً ترتج المدينة لذكري وهيبتي. أوعدتها بالحرب، وهاهي الحرب تنشب. كيف قبلت هذا الخور والضعف! أنا الذي برعت في مقاومة أعدائي، ويضيعني! وما شأنك أيها الرجل بالهوى وجنونه. للهوى صبية وحمقي.. أما أنت.. فهل يحق لك أن تلبّس على نفسك وهماً وهياماً..! آه.. إني أستيقظ من غفلتي وفتوري. ولكن في قلبي وخزة، وفي من غفلتي أنيناً. لن أصغي إلى الأنين، ولن أبالي بوخزات القلب وهذه السالفة طويناها. الليلة، طويتها. نعم.. إني أطويها.

[يتناول سجادة الصلاة، يفرشها على الأرض، يتوقف حائراً، يبدو عليه الحصر، يتهاوى على كرسيه، ويجلس مبحلقاً في الفضاء بعينين فاترتين وخاويتين].

[تتلاشى الإضاءة].

#### المشعد العاشر

[في قصر الوالي. الوالي وخصي الحريم. يبدو الوالي في حالة هياج وانزعاج].

الــوالــي : واقعته سوداء هذا المفتي. هل تخبّل..! كيف يصدر هذه الفتاوى! أيريد ولايتي مقبرة ومأتما! ما الذي لم يحرّمه..!

الخصبي : حرَّم حتى الكأس التي تروِّق مساءك، وتضاعف مسراتك.

الــوالــي : لن يحرمني شيئاً. حفر حفرته بيده، وسأطمره بها. ماذا يريد..؟ وكيف يتجاوزني بهذه الصلافة..؟

الخصبي : لاشك أن لديه خططاً. وربماً كانت لديه اتصالات سرية بالباب العالي. هذا الرجل ماكر جداً. قبل أن يأتي عبد الله، ويكشف لنا ملعوب السجن مبرئاً ذمته أمام الله، اكتشفت ليلتها أن الأمر مريب، وأن المفتي ذاته هو الذي دبر هذا الأمر.

الـوالـي : ولماذا لم تتكلم يومها!

الخصبي : وجدتك ميالاً للتخلص من قائد الدرك.

الــوالــي : والآن.. بعد ما فعلناه به، لا يمكن أن نطمئن له.

الخصبي : انظر كيف يلقينا في دوامات مكره، ويورّطنا في تنفيذ

مآربه. أعتقد أنه لم يصدر فتاويه إلا بعد أن عرف أنك مولع بألماسة.

الـوالـي : حقاً.. كدت أنسى. كيف تعيش ألماسة الآن..! ينبغي أن نتخذ الإجراءات التي تضمن حمايتها. يجب أن تذهب إليها، وتطمئنها. وسأرسل الدرك كي يحموا يتها.

الخصبي : لا.. لا تقع في الفخ الذي نصبه لك.

الوالي : ماذا تريد ..! لن أترك الرعاع يفتكون بها.

الخصسي

: لابد أن الناس تعيش اليوم حالة من الهياج والحمّى. وإذا قاومت واحدة من الفتاوى دون سواها، بدوت متحيزاً، ولا يدفعك إلى المقاومة إلا غرض شخصي. وهذا قد يزيد هياج الناس، ويحقق للمفتي بغيته.

الــوالــي : ولمَ هذه المواربات، ووجع الرأس! سأصدر فرماناً، يعطل الفتاوى كلها دفعة واحدة.

الخصبي : وستبدو أمام الناس، وكأنك تدافع عن الفسوق والمعاصى، وتعارض إقامة حدود الدين.

السوالسي : (غاضباً) أعترف أني لا أتمتع ببرودك وصفاء بالك. إنك تجعلني أغبطك على فقدان خصيتيك. أنت الوحيد المطمئن وسط هذه البلبلة، لا يقلقك هوى، ولا تعمي بصيرتك امرأة. قل لي.. كيف ندبّر الأمر!

: أتريد أن أرضخ لهذا الوغد! وإذا أيدت الفتاوى، فإن هياج الناس سيزيد، وستنفجر أحداث لا نعرف كيف نسيطر عليها.

الخصي : لم تدعني أتم فكرتي. تؤيد الفتاوى ثم تعلن أن تطبيقها لا يجوز أن يتم قبل أن تصدُّق عليها مراجع الإفتاء في عاصمة الدولة العلية.

السوالسي: سنعطيه مكسباً، ونرفعه مرتبة.

الخصبي : ليرتفع، وليكسب الآن. المهم من يكسب أخيراً. ستأخذ مهلة تحاول أثناءها أن تقلب عليه الخواطر لدى الباب العالى، وربما هنا في الشام أيضاً.

الــوالــي : هذه طريقها طويل، والإلّغاء أسهل وأضمن. لأني أخشى في الإنتظار أن يحدث هرج وشغب.

الخصي : الإلغاء يعني المواجهة. والمواجهة الآن مع هيجان الناس قد يؤدي إلى شغب أكبر.

الوالي : إن الخطر يهدد ألماسة .

الخصبي : إذا أبديت التأييد واقترحت التريث، فسيكون بوسعك أن تستخدم الدرك دون أن تستفز الناس، أو تعطيهم سبباً للشغب.

السوالسي : أتعتقد أن هذا هو الصواب!

الخصبي : نعم.. وفي هذه الحالة يمكنك أن تحمي بيت ألماسة دون أن تثير شبهة أو لغطاً.

الــوالــي : أتعلم.. إن تهور وجسارة عزت كان يمكن أن يفيدانا جداً في هذا الوضع.

الخصي : المسكين. لم يعد فيه أي خير. لطش الملعوب عقله.

الــوالــي : وعلى كلِّ. لا أستريح إليه. اذهب إلى ألماسة، وهدىء روعها. ولا تنسّ أن تحمل الهدية معك.

الخصبي : وأنت ياباشا.. أصدر أوامرك للدرك كي ينتشروا في المدينة، ثم استدع الأعيان إلى السرايا. اشكر المفتى،

واستكثر له البركات، وامتدح الفتاوى، واطلب منهم التريث والتأجيل.

السوالسي : ليكن.

[تتلاشى الإضاءة].

: نعم.. ورأس أمي إنك مخبول يارجل. نعم.. لا.. عيزت

كانت زوجته. نعم.. لا.. لم تكن زوجته. هي،

هي.. هي ليست هي..

عبد الله: سأكشف لك الحقيقة.

: (منتفضاً ومتراجعاً كأنه لُسع) الحقيقة..! لا.. لا تقل عـزت الحقيقة. أين الحقيقة! ماهي الحقيقة!

عبد الله : قبضت على نقيب الأشراف وهو يتبذَّل مع غانية

مأجورة لا مع زوجته. : وما فائدة هذا الكلام! ورأس أمى لن يصدقك أحد، عےزت

حتى لو كنت النقيب نفسه.

عبد الله : ألم أكن النقيب نفسه، ثم أنقذني الله من وهدتي، وأضاء قلبي بطرف من نوره.

: يارجل.. من أدخلك على! هل تسايرني كي تهديني! عـزت وما قيمة هذه الحقيقة التي تتقرب مني بها! إذا أعلن الناس جميعاً أنها كانت امرأته، فماذا يصير ما تتشدق به الآن! إنه افتراء وضلال. أو هو الجنون.. نعم.. هل أنت مجنون! اذهب يارجل، ودعني بحالي. انتظر.. تعال.. ألديك مطرح للسر..!

عبد الله: من عرف سره، استقل كل الأسرار.

: ألا تريد أن تعرف السر؟ عــزت

عبد الله: البوح مودة، فتكلم.

: الحقيقة.. هي ماوافق أهواء السادة، وما انقادت إليه عيزت العامة انقياد الأعمى وعدا ذلك لا توجد إلا الافتراءات والظنون.

عبد الله : إنك تتحدث عن تلبيسات الدنيا، ولغوها. هل خفّ

## المشعد الحادي عشر

[في السجن. يُدخل السجان عبد الله إلى الزنزانة التي يوجد فيها قائد الدرك عزت.

: ماهذا..! من أنت..! إني أنتظر المفتي، ولا أريد أحداً

عبد الله : غفرانك ياعزت بيك. دعني أقبّل يديك. دعني أقبل

: ماهذا يارجل! ومن أنت..! عــزت

عبد الله: أنا.. عبد الله.

: ومن عبد الله! وماذا تريد! عــزت

عبد الله : لا أعرف عبد الله أكثر مما تعرفه أنت. ولكن جئت كي أزيح عن عاتقي وزراً ثقيلاً. جاءني هاتف في

الليل، وأيقظني.

: هاتف ما هاتف! ماذا تعلُّك يارجل! عـزت

عبد الله : إي والله ياعزت بيك .. هاتف رهيب أيقظني من

نومي، وقال لي.. كيف تستطيع النوم، وإنسان مظلوم، يتعذب في السجن بسببك. ومع بزوغ الشمس، ذهبت إلى الوالى، وكشفت له براءتك، واستحلفته أن يعفو عنك، وأن يضعني في السجن بدلاً منك. ولكن الوالى لم يعبّر كلامي، وعزاه إلى الخبل.

مقدار الحقيقة حتى تحملها الألفاظ! لو تمثلت الحقيقة رجلاً، لهلك كل من نظر إليها لفرط جمالها وحسنها ولطفها. ولبدا كل نور ظلاماً أمام بهائها.

عــزت : وماهي هذه الحقيقة يارجل؟

عبد الله : معرفة وجهه، والفناء في حبه.

عـزت : ماذا تخرف يارجل..! لماذا جئت! هل أرسلك المفتي

كي تهديني إلى صراط إبليسه.

عبد الله : لا.. ما أرسلني إلا هاتف أيقظني في باطن الليل، والمرني أن أسعى في فكُ ظلامتك. ومع طلوع الشمس، سعى الفقير إلى الوالي. وبذل غاية الجهد في كشف ما لحق بك من ظلم، ولكن الوالي لم يبال. فسعيت إليك كي أطلب عفوك، وأبرىء ذمتي مما أصابك.

خوت : والله عال.. تضعونني في السجن، ثم تستغفرون مني. إني سجين.. ألا ترى يا رجل! أنا الذي كان يرتجف السجن حين يسمع خطواتي، غدوت سجيناً يهزأ منه السجان والدرك والمساجين! كيف كان هذا الكيد.! وكيف وقعت كالذبابة في الشرك..! هي زوجته.. وأنا أتعفن في هذا المكان، ويتسرب عقلي قطرة قطرة.

عبد الله: لا تبتئس ياصاحبي.. ما السجن إلا كسواه من الأمكنة. وهنا في هذا السجن، عرفت الإشراق وجاءتني الإشارة. إن السجن الفعلي، هو سجن النفس. ومن أدرك ظلامه وحصره، يعرف أن هذه السجون هي كالرياض وكالقصور.

عــزت : وَلَك.. ألا يكفيني مابي! هل جئت تزيِّن لي بلائي! عبد الله : كان وليي ومعلمي، حين لا يلحق به بلاء أو يصيبه عناء. ينادي ربه فيقول.. إلهي.. بعثت إلي خبزي. وما بعثت إلي بلائي، آكله معه. وكان يقول.. البلاء للأولياء كاللهب للذهب. وهو غذاء الرجال من مرتادي الوصال، ومريدي الاتصال.

عـزت : أأنت مجذوب يارجل؟

عبد الله : ليتني ابلغ هذه المرتبة.

عـزت : أفي غيبتي.. صار المجذوب رتبة!

عبد الله : إن العبد إذا تخلّق، ثم تحقّق، ثم جُذب. اضمحلت ذاته، وذهبت صفاته، وتخلص من السوى. عند ذلك.. تلوح له بروق الحق بالحق، فيطّلع على كل

شيء، ويرى عند الله كل شيء، فيغيب بالله عن كل شيء، ولاشيء سواه.. وهذا أول المقامات.

عسزت : ماهذا..! أجئت تزيدني خبالاً! من يحتاج إلى أورادك وتخاريفك. واحد يفسق مع عاهرة، والمفتي يبدّل بالعاهرة زوجة. وأنا أضيّع لحيتي بين الاثنين! والله سأربي بك هؤلاء السفلة. خذ جوابي.. (يبدأ بضربه، ورفسه، وعبد الله لا يريم حراكاً) هذه للمفتي.. وهذه للوالي.. وهذه سأسحقكم جميعاً.

[يزداد انفعال عزت كلما أمعن في الضرب، وعبد الله مستسلم بما يشبه اللذة]

عبد الله : (متمتماً) حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الساتر من المستورين. حسبي القاهر

من المقهورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي من لم يزل حسبي.

عــزت : (يصل ذروة الغضب، ويتحول صوته كالخوار) العمى.. أليس فيك عرق رجولة! أأنت حجر، أم شجر، أم , مّة!

عبد الله : من توكّل، كان كالميت في يدي الغاسل، يقلّبه كيفما شاء. يارب.. وعزتك وجلالك. لو قطّعتني إرباً إرباً، وصببت علي العذاب صباً، ماازددت لك إلا حباً.

عــزت: (وهو ينطُّ من الغيظ، ويرفس عبد الله رفسة تقلبه، وترميه نحو الباب) ياناس.. ياهو..من هذا المخبول الذي أدخلتموه على..!

[يصل السجان مهرولاً]

السبحان : ماهذه الضجة! خزاك الله.. ماذا فعلت بالشريف عبد الله! وأنت ياسيد عبد الله.. كيف تخاطر، وتدخل على مجنون!

عسزت : ومن هذا..!

السسجان : لأريب أنك أجَّرت الفوقاني. هذا السيد عبد الله نقيب الأشراف.

عبد الله : (ينهض مذهولاً ومأخوذاً) لقد بَلَغْت. إن ضوءك يبهرني. إني أسيل كشمعة نحيلة، وأتلاشى فيك. أسبل علي ستور أنوارك، وغطني عما سواك. بعد الوصال، ماعاد للعاشق بغية إلا الفناء. إني أفنى، إني أفنى،

[يخرج من السجن فيما يراقبه الآخران مبهوتين].

عــزت : كلهم عرصات.. كلهم أوغاد. رموني بهذه البلية، واختفوا.. وهذا مُحنَّ.. يا فرحي.. يا فرحي.. جنون.. كله جنون.. ورأس أمي سيعم الجنون.

السبحان : (وهو يغلّق الباب) أي خراس. أأنت من يحكي عن الحنون! اشتغل بنفسك، وفتش عن عقلك.

عــزت : هي ليست هي. وأنا العاقل بينكم.

[يُوَّجه له السَّجَّان حَرَكة بَدَّيْنَة، ويتركه]

السبحان : لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا غير حال السيد النقيب! وأين اختفى!

عبد الله : (يتناهى صوته مبتعداً) هذا السجن مبارك. فيه جاءتني الإشارة. وفيه أضاءتني الرؤية. بعد الوصال ماعاد للعاشق بغية إلا الفناء. ما أحلى الفناء فيك.. ما أحلى...

[يتلاشى الصوت والضوء]..`

# المشعد الثاني عشر

[في السوق. حميد العجلوني وابراهيم دقاق الدودة. يحمل حميد كراسة، يلوّح بها لابراهيم].

ابراهيم : ماذا دوّنت عن أحوالنا؟

حسيله : سأقرأ لك ما دونت. (يفتح كراسته) وفي هذه الأيام توالت على الشام هزّات، ما تعودنا عليها، ولا نعلم لها مثيلاً في سالف الزمان.

قبل أيام شنق العفصة نفسه في داره بعد أن كشف الله سرّه، وتبين أنه علق، يُلاط به، وليس لديه من الرجولة إلا صورتها. ومن غرائب الأمور أن المذكور كان يحسب على الزكرتية، ويعد رجلاً بين الرجال. وقد كانت جنازته جرسة لم يحدث مثلها من قبل. اجتمع الأراذل والسفهاء، وراحوا يهزجون وراء الميت أهازيج سفيهة وبذيئة، ولم يقدّروا للموت حرمة. والفقير يقول.. إن حرمة الموت ضرورية، حتى ولو كان الميت يقول.. إن حرمة الموت ضرورية، حتى ولو كان الميت دون أن يصلي عليه أحد. ولم يذرف أحد دمعة إلا أمه العجوز التي ظلت في البيت تنوح.

وفي هذه الأيام أصابت السيد عبد الله الذي كان نقيب الأشراف جذبة قوية، وتسربل بمرقعة زرية، وصار يطوف في الشوارع طالباً اللوم والزراية به. وقيل

إنه سلك درب الصوفية على غير طريقة تُعرف أو شيخ يرشده. وفاتحه اخوته في أرزاقه، فقال لهم: أتريدون أن تتقاسموا هماً ومربضاً في النار! خذوا ماشئتم واخرجوا عني. من عرفه لا يشغله عنه شيء.

وفي هذه الأيام أيضاً فشا الفسوق، وماعاد الناس يستخفون. وخاصة بعدما كان من السيدة الشريفة زوجة النقيب التي لحقت بنات الخطا، وصار لها لمعان وصيت.

وما كنا نعرف مآل هذه الأحوال لولا أن المفتي، أعزّه الله، تداركنا بفتاواه. وقد أحدثت هذه الفتاوى التي تقطع دابر الفجور، وتستأصل الشر من الجذور رجّة عظيمة بين أهل الشام. فغالى البعض في الحماسة، وغالى البعض في الإنكار. وكادت تحدث فتنة لولا أن الوالي اجتمع بالأعيان، واستمهل تنفيذ الفتاوى رغم موافقته عليها. وما أثار دهشة الحضور، هو تخلف المفتي عن هذا الاجتماع. ولم نعرف السبب إلا أن يكون ما لاح عليه من أعراض السقم يوم زرناه، عافاه الله وشفاه.

ويقول الفقير.. إن هذه الفتاوى على ضرورتها تجاوزت قليلاً حدود الاعتدال.

ابــراهــيــم : وعليك أن تضيف.. وما زلنا على الحال نترقب ما تأتى به الأيام.

حميل : أتعلم.. كنت أتوقع البارحة مقتلها.

ابسراهميم : أتظن أن مقتلها سهل إلى هذا الحد! صار وراءها وال وحزب من الرجال.

حميد : يدي على رأسك ياابراهيم. ألا يغريك أحياناً أن تزورها!

ابسراهيم : (منتفضاً) فضَّ هذه السيرة يا حميد.

حميد : حلّفتك، فأحبني.

ابراهميم : أف. ماذا أقول لك! والله هي التي تؤرق لياليًّ، وغوايتها هي التي تملأ صدري توجساً وقلقاً. إني خائف من نفسي.

حميد : الحال من بعضه بالبراهيم. تحكى عنها أفانين عجيبة.

ابراهيم : أتخاف نفسك أيضاً.!

حميه : إني مبلل بالغواية. وحين أتخيلها، يتسارع دمي وتتلاحق أنفاسي.

ابسراهيم : ما أغرب هذه آلدنيا.. وكم هو هش مصير الإنسان

فيها! أين الشاي..!

حميد : (صائحاً إلى الداخل) أين الشاي يا مقصوف الرقبة! [يظهر الولد حاملاً الشاي].

الـولـد : هاهو الشاي يامعلمي. شأي ألماسة مخمّر، ومعطّر.

حميد : اخرس ياولد.

السولد : حاضر.. ياعيني على .. ياعيني على الشاي.

[تتلاشي الإضاءة].

### المشهد الثالث عشر

[في بيت ألماسة. غرفة مفروشة بطريقة تنم عن الذوق. سجاد وفرش وثيرة ومساند ومخدات أنيقة بالإضافة إلى أريكتين من الخشب المصدّف ومنضدة واطئة من الخشب نفسه. ألماسة وتبدو مزدهرة الوجه والجسد، لطيفة الزينة، ترتدي ثوباً بديع الطراز، يبدي تفاصيل جسدها دون ابتذال. وردة التي تظهر في هيئة شعثاء وعدوانية. عباس يحتجز وردة، ويحاول تهدئتها].

عباس : ليس الوقت مناسباً يا وردة.

وردة : وهل بقيت أوقات مناسبة يا كنّاس الأدبار!

عباس : الزمي حدك، وإلا رميتك خارج الدار.

وردة : أتتقوى علي..! مرّت على هذا البطن شوارب أغلظ من شواربك. وما شأنك أنت! لن أخرج قبل أن أصفى حسابى معك يا ألماسة.

ألماسة : اهدأ يا أبا الفهد. ماذا تريدين أن تصفّي يا وردة! وردة : ألا تعرفين..! هل تلاحقونني كاللعنة حتى المات! ما

: ألا تعرفين..! هل تلاحقونني كاللعنة حتى الممات! ماذا فعلت لكم، ومم تنتقمون؟ لم أكد أخلص من أهلك حتى برزتِ لي كضربة الغفلة، وأنا البلهاء.. وقعت في فخك. هل تذكرين أني معلمتك، وأن لي عليك حق الطاعة!

ألماسية : اسمعى ياوردة.. لن يفيدنا اللوم أو الغضب. السكين فوق عنقى وعنقك، ولا حيلة لى فيما حدث. فماذا تريدين أن أفعل! : بلا لف أو دوران. أريد أن تفرقينا برائحة طيبة. اغلقي وردة هذا البيت، وعودي إلى أهلك، أو زوجك لا أدرى... ولكن دعينا بحالنا. إذا خرجت من الكار، ستهدأ الزوبعة وسيزول عنا الخطر. : هل أكنسها! عباس : اذهب، واكنس دبر أمك. وردة : تأديي ياامرأة، وإلا عجنتك. عباس ألماسية : توقفا.. : هل تذكرين.! وعدت أن تحفظي حرمة معلمتك، وأن وردة تطيعيها. ألماسية : إني أحفظ حرمتك ياوردة، ولم يخطر لي أبدأ أن أنافسك أو أسبب لك أذىً. وتذكرين أني أردت أن تظلي معي. : وماذا تفعل النواسة مع المصباح! حتى خادمتي بهرها وردة الضوء، ولحقت بك. لا. فضلت الابتعاد كيلا ينطفيء ذكري نهائياً. : فما ذنبي إذن! ألماسية : أثرت هيجاناً لا يحتمله هذا الكار، ولا تحتمله هذه وردة المدينة. ولذا أطلب منك ومعى كل البنات أن تخرجي منا.

ألماسة : لا أنكر هذا الفضل، ولا أعرف ماالذي يغضبك : اسمعوا ياناس.. ولا تعرف ماالذي يغضبني! سرقت وردة عزِّي، وأطفأت ضوئي، وها أنت تسببين بهدر دمي. ومع هذا تتصنعين براءة يوسف، وتسألين لماذا أنا : وما حيلتي! أليست السكين فوق عنقي أيضاً! ألماسة : أنت البلاء كله. أكسدت سوقنا، وهيجت الدنيا وردة علينا، وابحت دمنا. لعن الله الساعة التي عرفتك بها. من كان يصدّق أن تلك المرأة اللطيفة التي جاءتني متوسلة، تختزن في جسدها فنون ومجون ألفٍ من العاهرات! أتذكرين.. لم أكد أبدأ في تدريبك حتى تلألأت الأضواء فوقك، وخفتت أنواري.. : قولى إن الحسد ينهشك. عباس : نعم إن الحسد ينهشني. أينبغي أن يظلوا أكابر حتى وردة في البغاء! أصابت السُّت الشريفة نزوة، فخطر لها أن تنافسنا في الكار. ودخول مثلها لا يتم بالمران والشقاء، وإنما بعراضة تهز المدينة وتسلب عقول الناس. لقد أفسدت حياتنا، ودمرت الهناءة المنغّصة التي كنا نحيا فيها. ماذا أفعل الآن! أين أذهب، وكيف أنجو! قولي ياست الأشراف.. أشيري علينا.. ماذا نفعل! : إننا ننتظر ضيوفاً يا وردة. عباس : دع القِوادة الآن. أعرف أن زبائنكم كثر، ولكن وردة

ألماسة

وردة

حياتنا أهم من متعة زبونك.

: إنك تطلبين المستحيل. لا أستطيع أن أتراجع.

: أتعرّضين كل البنات للذبح من أجل نزوتك!

: إني أعرّض نفسي. والمطلوب هو رأسي قبل ألماسة : لولاك لما صدرت الفتوى، فاخرجي منا كي تهدآ وردة الضجة ونتدبر أمورنا. : لا سبيل إلى الخروج. وتحدت الفتوى بيننا، وجمعتنا ألماسية في مصير واحد. وإن نتضامن الآن خير لنا من أن نتنافر، وتنهش كل منا الأخرى. : لا نريدك بيننا. إنك بلية.. إنك الموت. لا نريد أن وردة نموت من أجل لهوك ونزواتك. إذا لم تخرجي، سنكون حلفاً عليك. : أجئت تهددين يابنت الأفاعي! عباس : نعم إني أهدد، ولن نترك دماءنا تهدر كرمي لعينيها. وردة : تكثر التهديدات حولنا يا أبا الفهد. ألماسة [تدخل الخادمة مسرعة] : سيدتي.. وصل المفتى. الخادمية : (باندهاش ورعب) المفتى..! وردة : دعيه يتفضل. دعي الحمق والغضب يا وردة، وغدأ ألماسية سنواصل الحديث. : ألا أبقى! أخشى. عباس : لا.. لا أريد أن يبقى أحد هنا. سأستقبل المفتى ألماسية وحدي. [عباس يدفع وردة أمامه فيما تتلكأ ذاهلة. يدخل المفتى. وجهه شاحب، وهيئته توحي بالمرض. تسرع وردة، وتلقف يده، وتقبلها].

وردة : أنا في عرضك ياشيخ. إني أتوب. أريد أن أتوب. أقسم بالله إنى أتوب.

ألماسة : اذهبي الآن يا وردة.

عــبــاس : (وهو يجرها، ويخرج بها من الغرفة) ياالله..

ألماســـة : شرفت، ونورت ياشيخ.

المفتى : أهدرت دمك يا ألماسة.

ألماســة : وهل جئت تنفذ فتواك بيدك!

المفتي : أنفذ فتواي..! هيهات.. اكتشفت أني أهدر دم نفسي حين تجرأ لساني، وأهدر دمك.

ألماســة : أتريد أن تخفف عني!

المفتى : إني أتكلم من القلب. لم يعد بوسعي أن أخفي النار التي تتوقد في صدري. هذا شيء لم أعرفه من قبل. إنه مرض لا يشبه ما يعتري الأبدان من الأمراض. وأنا لا أعرف كيف أقوله. لا أعرف كيف أعبر عنه.

ألماسة : هذا غريب. تفتي بقتلي، ثم تداعبني بالحديث عن المرض والنار التي تتوقد في الصدر. ماذا تريد، وعم تحث؟

المفسسي: ترفقي بي يا ألماسة، فأنا سقيم إلى حد التلف. أنت الشد محنة واجهتها في حياتي. بل أنت المحنة ولن تكون بعدك محنة إلا الموت. لا أعلم كيف مكرت بي الأقدار، وأين كانت تختبىء هذه اللواعج والنيران! منذ التقينا وأنا أحاول الفرار. ولكن هل يفرُ المرء من خفقات قلبه ورعشات روحه. ضوى جسدي، وأسقمني صراعي مع نفسي. أعترف لك..

وأستعيد إرادتي المهدودة. لم أعرف من قبل جيشان الهوى، وصبوات الشباب. لم أجرب الحب، وما حسبت أنى سأجربه.

ألماســة : في عمرك هذا.. ولم تعرف الحب!

المفتى : كُنت أظن أن الحب فساد ابتكره المجان والبطالون.

ألماسة : ولم تراودك أشواق!

المفتى : أمضيت عمري في ترتيب سيرتي ونفوذي، وكانت تلك هي أشواقي التي تغذي عزيمتي.

ألماسة : والآن. ألا تعتقّد أنّ ما تشعر به ليس إلا فضولاً

المفتي : ليته كان تخييلا. إني مريض يذوي وجداً وشوقا. تداعى العقل والعزم. ولم يبق إلا هذا الهوى الذي يحرقني، ويذهلني عن نفسي. لا أعرف لغة العشق، ولم أتدرب عليها. إني أحبك يا ألماسة. إني أسيرك ولك أن تفعلى بي ما تشائين.

الماســة : والفتوى!

المفتى

المفتي : سَالغيها. سألملم ما بقي من عزمي، وأعلن فتوى أخيرة تبطل كل الفتاوى.

ألماسة: أتملك الشجاعة على مواجهة الناس، وإبطال الفتوى!

: بعد أن تجرأت على نفسي لم يعد هناك ما يخيفني أو يحبط جرأتي. حين غلبني الوجد وقررت المجيء إليك، أحرقت سفني ورائي. إن فيَّ الآن قوة العاشقين واليائسين معاً.

ألماســة : ها نحن نلتقي في الهاوية ووراءها. (تُضجع الشيخ على الفرش المسوطة، وترتب له المساند والوسائد)

استرح ياشيخ، واهدأ. لقد اجتزت مفازة وعرة، وأنجزت رحلة عسيرة. كيف نفذت إليك الغواية! وكيف تبدّلت الطمأنينة، قلقاً ووحشة؟

: ومن يدري كيف تخادعنا الأقدار، أو كيف نخادع أنفسنا..! ما كنت أظنه طمأنينة لم يكن إلا حجاباً يستر الأهواء المقموعة، والأشواق المحبوسة. كان الوجد يتخمر، ويفور في الدنان المسدودة. حتى لاح ضوؤك، فانزاح الحجاب وتدفق الهوى والشوق والوجد كنهر عظيم أفلت بعد انحباس. وحالي يا ألماسة هي حال رجل ضعيف، ينجرف ويتلاطم في عباب هذا النهر العظيم.

: من كان يظن أن خروجاً على المألوف يمكن أن يخلق كل هذه الفوضى! ماذا تأمل أن أجيبك ياقاسم؟

: هل يستفتي السيد خادمه! إني أطمع بالكثير، ولكني أقنع بما تسخو به نفسك. يكفيني قرب أو التفات أو ظل. وأعتقد أن هذا العطش الذي يحرق جوفي لن يُروى أبد الدهر.

: أتقبل بعطائي ولو كان زهيداً!

: إني في يدك وليس لي خيار.

مأزلتُ في التجربة يأقاسم. لا أريد أن أتخاذل أو أنكص. أعرف أني خاسرة، وأن هذه الصبوة مستحيلة في بلد كل الناس فيها عبيد ومساجين. ولكن مازلت أرغب أن أكون بحراً لا بركة آسنة. لا أريد أن يملكني أحد، وليتني لا أملك أحداً. الكل يريد أن يضع ختمه علي، وأنا أربد. أن أظل طليقة بلا

ألماسية

المفـــتــــي

المفتي

ألماســة

المفــتـــي ألماســة

WWW.akhawia.net

أختام. لم أجنِ إلا تفاهات ومباذل. نعم.. إني خاسرة، ولعلي لم أعرف كيف أميّر أشواقي. ولكن لن أتراجع، وسأظل أطارد هذا الحلم.. الحلم بأن أكون بحراً لا يحتجز، ولا يفسد ماؤه.

لفتي : ما أَشد نأيك، وكلما ازددت نأياً، ازددت هياماً. ليس حباً هذا الذي يطلب أجراً. ستكون اللفتة فيضاً، والبسمة سخاءً، وهذا القرب عطاءً لا بغية لي وراءه. عديني بين المنذورين لك، وقلبي ما تبقى من عمري على هواك. ألا يتحمل البحر غريقاً يخبط في مائه وموجه!

ألماسة : نعم.. ولن يدعك البحر تغرق قبل أن تذوق مباهجه، وربما حنانه. ودَّع الموادع الآن، وانزع هذه الأثقال عنك. ألا تريد أن تخف وتطفو..!

المفـــــى : ماذا أنزع!

ألماسة : هذه العمامة، وهذه الجبة. (يتردد المفتي، فتساعده ألماسة في خلع ثيابة) نعم.. اخلعها. انظر إلى جسدك. إنه كاللحد الذي يدفن وهج الحياة، وفورة الرغبة. ارفع الصفائح، وانبش هذا القبر. سنحتفل الليلة، وسنبعث الحياة من اللحد. (تصفق بيديها، فتدخل الخادمة) هاتي لوازم الفرح.

**الخادمـة** : حاضر يا سيدتي.

ألماسة : الليلة سأرقص لك. سأدع جسدي يتفتح، ويتدفق. سأريك كيف يطير الجسد. كيف يتسع، ويفيض فيغدو بحراً.

المفتي : إن أعضائي تذوب، وتسيل. إن قلبي يكاد يفلت من

صدري. هذا هو الفناء. إني أفنى فيك، وإني أولد جديداً في فنائي.

[تدخل عوادة تحمل عوداً، وتأخذ مكانها ثم تبدأ في دوزنة العود. تلحقها الخادمة بصينية عليها شراب وطعام. تدريجياً تنتظم ضربات العود في نغمات إيقاعية. تنهض ألماسة، وتنهيأ للرقص بينما تتلاشى الإضاءة].

عن الحب!

الخادم : (وهو يضربها على عجيزتها) نحن نعيش الحب، فما حاجتنا إلى الكلام! ولكن لم تقولي لي.. لماذا تبخرين الغرفة!

الخادمة : مرّت علينا بصّارة. قالت إن المدينة مسكونة، وأن هذه الأحداث الغريبة هي من فعال أشرار الجن. وقالت إن دماً سيراق، وأن الهواء الأصفر سيأتي قبل أن يجف الدم.

الخادم : أعود بالله من الشيطان الرجيم.. بسم الله الرحمن الرحيم..

الخادمة : نصحت المرأة أن نبخر البيوت كل ليلة.

الخادم : (وهو ينهض) أستغفر الله العظيم.. هيا نبخره معاً. [يسيران في أرجاء الغرفة، وهما يبخران الزوايا والأثاث]

الخادم : كنت أعرف تعويذة.. نعم.. نعم.. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيها الجن.. إن كنتم من المسلمين الصالحين، فالبيت لكم. وإن كنتم من الكافرين، أخزاكم الرحمن وابعدكم.

الخادمة : قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

الخادم : أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. بخريني.. بخريني. (تدور بالمبخرة حوله) والآن.. هاتي كي أبخرك. (يدور بالمبخرة حولها ثم يرفع ذيل فستانها، ويقرب المبخرة من فخذيها) دعي البخور يتغلغل في جسدك

الخادمة : يكفى.. دۆختني الرائحة.

# المشهد الرابع عشر

[الخادم والخادمة في غرفة متواضعة. يجلس الحادم على فراش ممدود على الأرض. بينما تنشغل الخادمة في تحضير مجمرة بخور].

الخادمــة : أبطل المفتى فتواه، ووفى بوعده.

الخادم : المعتّر.. وهل بقيت له كلمة حتى يفتي أو يبطل!

الخادمة : لو رأيته.. كان كالميت بين يديها. ضائع اللب، مسلوب العزيمة. كنت أسمع أن الحب قتال. ولكن لم أصدق حتى رأيت المفتى، وعاينت أحواله.

الخادم : مهما أوغل المفتي في العشق، فإنه لن يصل إلى مرتبة سيدنا عبد الله. أحياناً أخشى أن يفارق الحياة من كثرة التوسل والبكاء.

الخادمة : ولكن عشق السيد عبد الله فيه هوسة.

الخادم : لعلها هوسة الأولياء. إنه مذهول بربه. يناديه كما ينادي معشوقاً، جماله يعمي الأبصار. إذا أحس إعراضاً، قتلته الوحشة وفاضت دموعه. وإذا لمس قبولاً، هزه الطرب وفاض بالنور وجهه. وفي الحالين هو ذاهل عن الدنيا وما فيها.

الخادمة : هذا حال المفتي أيضاً. إنه يحب ألماسة حب العابدين. ناجاها كما يناجي الإنسان ربه، وقال لها كلاماً يفتت الصخر الجلمود. لماذا لا تقول لى كلاماً حلواً

#### المشعد الخامس عشر

إِفِي زاوية السوق. عبدو وعباس].

عبدو : ألاّ تشعر بالخزي يا أبا الفهد!

عباس : ولمَ الخزي..! لا أسمع لك..

عبدو : لم أقصد إهانتك. ولكن هل يليق بك ياسيد الرجال،

هذا العمل الذي تقوم به!

عباس : وماله هذا العمل! الأفضل أن تنشغل بسيدك. ألم تعرف أن المفتى نفسه جاء، وزحف تحت كندرتها.

عبدو: لا تحدثني عن المفتي. إن ذكره يثير غضبي وتقززي.

لا.. لم يعد المفتي شيئاً بالنسبة لي.

عباس : هل استغنى عن خدماتك!

عبدو : هو يستغني عن خدماتي..! أنا الذي تركته، ولم أعد أطيق رؤيته بعد تلك المسخرة.

عباس : ماذا تريد إذن!

عبدو : اصغ إلي ياعباس.. إن أكابر البلد فسدت أحوالهم، وسبدو المنحطت مقاماتهم. وهم لم يكونوا أكابر إلا على أكتافنا. قبضاتنا، وأذرعنا القوية هي التي كانت تسند المقامات، وتوفر الطاعة. نحن الأزلام، واصحاب الخيزرانات الأعمدة التي يقوم عليها البناء. والآن.. انظر.. بعد أن تفسخ الأكابر وفاحت روائحهم، لن يحفظ النظام ويحمى القيم سوانا.

الخادم : يكفي ... دۆختني المشاهد المبخرة.

[يضع المجمرة جانباً، ويسقطان على الفراش].

الخادم : أتريدين حديث الحب؟

الخادمــة : وهل تحسنه؟

الخادم : اسمعي إذن. إن لحمي يحب لحمك، ودمي يحب دمك، وأنت نصفى وأنا نصفك، وليس لدي مزيد.

الخادمة : لا أطلب أكثر. أنا نصفك وأنت نصفي.

الخادم : أليس هذا هو الحب؟

الخادمة : هذا هو.. مادام يكفينا ويسعدنا.

[تتلاشى الإضاءة].

عباس: سأفكر في الأمر.

عبدو : فكر في الآمر، ولا تخذلني. لن يحفظ القيم، ويحمي

النظام سوانا.

عــبــاس : لعلنا نلتقي قريباً.

عبدو: هل أوصيك بالكتمان!

عباس: أتريد إهانتي!

عبدو: معاذ الله.. اعتبرها زلة لسان.

عباس: لا عليك..

عبدو: هل نلتقي غداً!

عباس : لا أدري .. دعني على راحتي . سأجدك حين أقرر.

عبدو: لا تقلبها كثيراً. وتذكر أني أنتظر.

[يفترقان. وتتلاشى الإضاءة]

عباس : لا تؤاخذني.. هذا كلام غريب، ولا أعرف إلام ترمي!

عبدو : ما أرمي إليه واضح. إذا لم نوقف تدهور الأحوال، فإن البلد ستنزلق إلى الإنحلال والفوضى. لن يُحتَرِم مقام، ولن تُقدَّر الرجولة. وسينهار البناء علينا جميعاً.

عباس : إنك تخوض في أمور خطيرة.

عباس: وماذا تقترح!

عسسدو: أن نشكّل أخوّة من الرجال، كي نحفظ الأمن والنظام، ونطبّق الفتاوى التي أصدرها المفتي قبل سقوطه، وانحطاط أمره.

عباس: والأكابر!

عسب دو : سنكشف سترهم، ونجعلهم واجهات بلا حول وبلا طول. إننا الرجال يا أبا الفهد.. والبلد يحتاج الآن إلى رجولة الرجال. ينبغي أن نوقف الفساد، وأن نعيد للنظام هيبته. وأنا واثق أن الوالي لن يمانع، وأن الدولة العلية ذاتها قد تبارك مبادرتنا.

عباس : هل فاتحت آخرين بالأمر!

عبدو : تعرف أني أحبك. وأتمنى أن نقود معاً هذه البادرة.

عسساس: إنك تأخذني على غرة. هذا عرض يحتاج إلى تفكير. ولا تنسَ أني عاهدت ألماسة على الإخلاص، ولا أريد أن يصيبها أذي.

سبدو : دعنا من التفاصيل. إننا نغرق في الميوعة يا أبا الفهد. وعلينا نحن أن نعيد للرجولة حقها وكلمتها. ألماسة : من..!

صفوان: ألا تريدين رؤيتي يا أخت!

**ألماســة** : صفوان..!

صفوان : نعم .. أخوك وابن أمك صفوان .

الخادمة : سيدتي.. هل أبحث عن أبي الفهد!

ألماســـة : لا.. دعيني مع أخي.

الخادمة : سأبقى إلى جانبك.

ألماسة : لا.. لا.. اتركينا. (تخرج الخادمة) نعم ياصفوان.. أية

لفتة كريمة جاءت بك!

صفوان : جاءت بي الحمية ياأخت.

**ألماســة** : هل أوفدك الوالد!

صفوان : لا. لا يعتقد الوالد أني جدير بهذه الوفادة. جاء بي

الغضب، وثقل العار ياألماسة.

[يمتشق من جيبه خنجراً، ويرفعه في الهواء].

صفوان : هذا العار لا يطهره إلا الدم.

ألماســـة : أعرفك رقيقاً، تنفر من الدم.

صفوان: وستعرفينني الآن رجلاً يسفك الدم.

ألماسة : أود لو تجنب نفسك هذا العناء ياصفوان. لن تستطيع

قتلي.

صفوان : (هانجاً) إنك تتحدثين كأبي. شحدت عزيمتي دهراً،

وراقبت هذا إلبيت أياماً. وسترين الآن أني أستطيع.

ألماسة : ليس هذا ما أعنيه.

صفوان: وماذا تعنين إذن..؟

#### المشهد السادس عشر

[في بيت ألماسة. تجلس الماسة ساهمة ومعها الخادمة].

**الخادمــة** : ألم يتأخر أبو الفهد!

ألماســـة : وماذا يهم..

الخادمة : حين يغيب أبو الفهد عن البيت، تركبني الهواجس

وأشعر بالخوف.

ألماسة: أتخافين على..!

الخادمة : جعلني الله فداءك.. لا أدري.. إني أتوجس حين

يغيب عن البيت.

ألماســة : دعينا من التوجس والخوف، وحدثيني عنك.

الخادمـــة : وماذا أحدثك يا سيدتي!

ألماســة : هل أنت سعيدة مع زوَّجك؟

الخادمة : إني أخجل ياسيدتي أن أقول.. إن قلبي لا يحتمل

مزيداً من السعادة. طبعاً لولا نعمتك علي..

ألماسة: (مقاطعة) أتحبينه..!

الخادمة : وهو يحبني. لا يعرف كيف يزيّن الكلام. ولكن حين

يقول لي. أنت نصفي وأنا نصفك، أشعر أن الدنيا لا

تسعني وأني أريد أن أظل في حضنه إلى الأبد.

**ألماســـة** : إنى أغبطك.

الخادمة: سيدتي تغبطني..!

[يقتحم صفوان الباب بعنف، ويدخل].

### المشهد السابع عشر

[في السوق. حميد وابراهيم].

حميد : وهاجت المدينة حين شاع فيها النبأ. وحيم على الناس تطيّر ووجوم. أما المفتي الذي أُعفي ، واستعفى من منصبه، فقد شق ثيابه، وأطلق صيحة مروعة، ثم لزم بيته، وأقسم ألا يذوق طعاماً أو شراباً حتى يأخذ الله أمانته وانفراط عقد الأمان، وماعاد أحد يعرف مايخبيء لنا الزمان. أتبكى ياابراهيم..؟

ابراهمه : إني أبكي، ولا أدري لماذاً!

حميد : على كلّ، انتهت السالفة.

ابراهيم : أو لعلها بدأت.

[يدخل عبد الله عابراً السوق].

عبد الله : أنا هو.. وهو أنا. غطاني بنوره، فحجب عني الخلائق كلها. ثم سألني: ماذا تريد! قلت: أريد أن لا أريد. قال: قد أعطيناك. أنا هو.. وهو أنا. سبحاني.. سبحاني.. الله.. الله.. الله.. الله..

[يختفيُّ وهو يردد كُلمة.. الله..

وتتلاشى الإضاءة ببطء].

ألماسة : أنا يا صفوان حكاية، والحكاية لا تقتل. أنا وسواس وشوق وغواية، والحناجر لا تستطيع أن تقتل الوسواس والشوق والغواية.

صفوان : (يقترب منها، فلا تتراجع. يتردد لحظات) لا.. لا تجرجر عزيمتك في الكلام. أغمد خنجرك. خذي يا أخت.

[يغمد الخنجر في صدر ألماسة بينما يترامقان بنظرة

غريبة].

ألماسة : (وهي تتداعى) آه يا أخي.. لم تفعل شيئاً. إن حكايتي ستزدهر الآن كبساتين الغوطة بعد شتاء ماطر. إن ألماسة تكبر وتنتشر. إنها تنتشر مع الخواطر والوساوس والحكايات. حكايات.. حكا..

مسفوان : (يصحو من بهوته) قتلتها.. بخنجري هذا قتلتها..إني رجل.. إني الرجل بينكم..

إني الرجل بينكم.

[یخرج من البیت مبهوراً، وهو یکرر العبارة. تدخل الخادمة، وحین تری ألماسة تطلق صیحة رعب.].

الخادمــة : (مولولة بلوعة) قتلوا ألماسة.. قتلوا الألماسة.

[تتلاشى الإضاءة].